# عبد المنعم حمرة





أسرار مواقف وقرارات المسلكي حسيبيل المسلكي حسيبيل ما بين مؤيد ومعارض

) Bibliotheca Alexandrina

# 103

كتاب لـ / عبد المنعم حمزه محمـود

أسرار مواقف وقسرارات

الملك حسين

ما بین مؤید ومعارض





حفرة صاحب ولحولة ولمنكر ، هبرولد بن ولحسين



سبو الأمير حمزة بن الحسين وفي العهر

#### اهسداع

- أهدى هذا الكتاب لكل من يراوده عقلمه وقلبه لمعرفه أسرار وقرارات الملك "حسين " وخاصة للمواقف التي تعرضت لها بسلاده من أحداث ومفاجآت كثيرة على مدار خمسين عاما ، وقد استطاع الملك بدهائه وحكمته في الحفاظ على بلده الصغير برغم قلة إمكانياته ، وفي هذا الصدد نوضح كل ما تتاولته قراراته من تأبيد أو معارضة .. ونترك للقارىء أن يحلل ويصلل بقراره ما بين التأبيد أو المعارضة ،
- أهدى هذا الكتاب الأخوة العرب جميعا للتعرف على ملامح حقبة من الزمن توالت فيها أحداث كثيرة كان لها أثرها البالغ على كافة بدول المنطقة ، ميتحقق بنهايتها الطلم العربي للدولة الفلسطينية إن شاء الله ، بعد تقرير مصيرها واعترف العالم كله بكيانها ، وكيان الشعب الفلسطيني •
- اهدى هذا الكتاب لشبابنا العربى من هذا الجيل الذى أبعدته عوامل كتسيرة جدا عن التفكير فى القضايا والمشاكل الإقليمية والدولية حتى بمتطيع مسن جديد التعرف على تاريخ بلادنا الذى لا يمكن الابتعاد عنسه بالرغسس مسن بخولنا عصسر التقدم فى مجالات العلم والتكنولوجيا .. علما بأن الظروف الحالية تتطلب منا العمل الجاد التحقيق الرخاء الاقتصسادى السذى يمكننا من الاعتماد على أنفسنا فى بناء جيوشنا العسكرية مما يجعلنا نستطيع أن نحمى حدودنا فى ظل استراتيجية المعلام الحالية ونحافظ على استقرارنا ضد أى أطماع قد تحملها لنا الظروف والمتغيرات الدولية مستقبلا .

مع تحياتي ..

عبدالمنعم حمزه محمود حمزه

## " لماذا فكرت في كتابة هذا الكتاب ؟! "

#### مفاتيم الكتــــاب:

- لقد كانت جنازة الملك "حسين " جنازة تاريخية لم يسبق حدوثها من قبسل ،
   ومن الصعب أن نراها مستقبلا .. فلقد تسابق إليها كافة الملوك والرؤساء حتسى
   وصسل عددهسم إلى حوالى ٤٩ رئيس دولة وعلى رأسهم الدول العظمى ،
- فقد ضمت الجنازة كل ألوان الطيف العبياسي في العالم من الشرق والغسرب
   والشمال والجنوب ، فرأينا الأول مرة رؤساء ووفود دولة إسرائيل تقسف بجوار
   مصر وسوريا وإيران وفلسطين وأمريكا وروسيا ومعظم الدول الأخرى ،
- فقد كانت جنازة تاريخية بكل المعانى التى يجب أن يقف عندها العقل يفكر ويفكر وويفكر الأحداث بالمنطقة ، فقد كان هذا القرار شجاعا وخاصة أن الملك كان يعانى من الآلام المسحيدة المسرض وبالرغم من ذلك لم يستطع إلا أن يفكر في مستقبل بلده قبل رحيله ، وكيف يحلفظ على سياسة الأردن الدلخلية والخارجية حتى يطمئن قلبه على سير الأمسور ، وأن يظل الأردن في مكانه الاستراتيجي ، فما كان له إلا أن يقطع المسافة من الولايك المتحدة الأمريكية إلى الأردن حتى يتخذ مثل هذا القرار السياسي الجرىء وهو يعلم أن الأيام الباقية من عمره تعد على أصابع اليد الولحدة ،
- تعرضت وسائل الإعلام في معظم الدول خلال فترة وفاة الملك إكلينيكيا وحتى إعلان الوفاة رسميا إلى موضوعات كثيرة وعلى رأسها أهمية دور الفرد في بناء المجتمع ، فقد حقق الملك هذه الكلمة بكل معانيها ، واستطاع أيضا خلال الخمسين عاما من حكمه أن يحقق النهضاة العمر انبة والازدهار الاقتصادي والتجاري والعسكري للأردن ، ويلعب الدور السياسي بنكاء ودهاء ، بما يمكنه من الحفاظ على مكانة دولته مما أظهر العالم كله أن دور الملك في حكم الأردن كسان

لكبر وأوسع وأعمق بكثير من حجم وقدرة الأردن الطبيعية .. وتبين لكـــل مــن يتابع الأحداث أن هناك أحداثا شارك فيها الملك "حسين " أثرت دوليا على العـــالم كله .

- وخلال متابعتنا للأحداث على شاشات التليفزيون وأثناء وداع الملك سائنتى
   ابنتى " علياء ١٧ سنة ونهى ١٣ سنة " .. من هو الملك حسين يا بابا ؟ كلمنا عند وعن بلده .. هل هو فعلا كان مخلصا لبلده ووطنه ؟ أم غير ذلك ؟؟؟ .
- وكان العدوال محسيرا ما بسين مؤيسد ومعسارض داخسسلى .. ولكن إذا كنت ولا بد أن أجيب أبنائي من شباب هذا الجيل .. فيجب أن أعلم كسل الحقائق وأتعمق في أعماق وأسرار وقرارات ومواقف الملك مسن وجهسة النظر المعارضة له حتى تتضح لنا الحقائق كلها عن الملك السددي بسدا يحكم الأردن وهو في من أبنائي .. حيست عسئين الملك حسسين " ملكا للأردن وهو يبلغ من العمر ( ١٧ عاما ) .. لذا كان يجب التعرف على خطوط وأبعاد الخريطة الأردنية والأبعاد السياسية لها والتي كان واضحا لسي من بدايتها أن ظروف هذا البلد تقرض على من يعتلى عرشه أن يختسار لنفسه استراتيجية خاصة هي ( سياسة التوازن من أجل البقاء) واتمسمت العلاقة بين الأردن ومصر خلال فترة العشرين عاما الماضية في عهد الرئيس / محمد حسني مبارك بالروابط الوثيقة والعلاقات المتمسيزة والتشساور في الأمور التي تهم الأمة العربية .
- لذلك تابعت جميع الأحاديث والإذاعات والنشرات الصحفية وسجات بعضه وبحثت عن طبيعة وظروف الأردن في جميع الكتب التي في مكتبتي ، فلم أجهد الكثير عنه ، ولذلك فقد أسعنني مولكبة توقيت معرض الكتاب الدولي بالقاهرة مع توقيت بحثى عن أي كتب للملك وظروف الأردن في جميع الاتجاهات .. لذا ذهبت الى المعرض وبحثت عن أي كستب تحوى في طياتها أي معلومات عسن حيساة الى المعرض وبحثت عن أي كستب تحوى في طياتها أي معلومات عسن حيساة المالك "حسين " ومواقفه وقراراته ، فلم أجد شيئاً حتى في الأمساكن المخصصة للجانب الأردني بالمعرض مما جعلني أذهب لمقابلة مدير المعرض الأردني واطلب

منه مساعدتی فی البحث عن بعض الکتب الملك "حسين" ولکنه طلب منسی الانتظار لحين عودته الاردن ووعنی بإرسال طلبی هذا حتی اتمکن من در اسسة شخصية و ابعاد الملك و كيفية تأثير طبيعة ومكانة و أوضاع الاردن علسی مواقف وقر ارات الملك خلال فترة حكمه (ولاحظت خلال مقابلتی له مدی حسب شعب الاردن لحكمه و كما لاحظت فيهم الطبية و حب المساعدة و أن الرجل كان علی خلق كريم و نفذ ما و عدنی به و أرسل لی بالبريد العاجل مجموعة كبيرة من الكتب عسن الملك حسين "حوالی ١٥ مجادا كبيراً "، هذا وقد شكرته علسی تعاونسه معسی و استمرت علاقتی معه منذ مقابلتی له بالمعرض و حتی كتابة هذا الكتاب ، و هسو (المستمرت علاقتی معه منذ مقابلتی له بالمعرض و حتی كتابة هذا الكتاب ، و هسو المسيد/ ابر اهيم دمصود - بدار الفرقان الطباعة و النشر) ،

- قرابة أربعة شهور منذ الوفاة وحتى كتابة هذا الكتاب وأنا معتكف بمنزلى أقرأ وأتعمق فيما وصلنى من كتب عن الملك حتى إننى لم أستطع القيام بأى عمل آخر حيث أن ما قرأته كان له وجهة نظر ولحدة من وجهة النظر الأردنية .. وخاصة ما كتبه الملك نفسه عن حياته وحياة شعب الأردن في منكراته (مهنتي كملك) ، وكذا الكتب الأخرى الأردنية... التي وصلتني (وقد تم تعجيل أسمائهم ف... للملحق الخاص بالمراجع بآخر الكتاب) ،
- خلال ذلك قمت بالاطلاع على كل ما كتبه الزملاء من الكتاب المصريبان وبعض الكتاب العرب في كتبهم السابقة ، أو مقالاتهم المنشورة ، وقد لاحظات أن هناك من يؤيد سياسة الملك ومن يعارضها .. ولكنني خرصت على أن أسجل كل هذا ما بين مؤيد ومعارض لكى أسجله حتى يتعرف الجميع على حقيقة وأسرار ومواقف وقرارات الملك "حسين" وما كان يؤثر عليها من دوافع وهواجس كلت تؤرقه خلال سنوات حكمه لا يعلمها إلا هو ، بل أن هذه الدوافع والهواجس ظلت تهدده طوال فترة حكمه فكانت لها تأثيرات كبيرة على كثير من قراراته التي بدت محيرة للجميع ، وغير قابلة للتبرير أو التفسير ( لأن المعنى الحقيقي كان في داخل الملك وحده ) ،

والحقيقة أن رؤية الملك "حسين " في كثير من المواقف والقسرارات كانت صائبة وصحيحة في أغلب الأحيان بالنظر الى طبيعة الأوضاع والتقابات والدوافع الساخنة التي عايشت المنطقة على مدى سنوات حكمه .. وبالفعل لولا تنفق المساعدات المالية والعسكرية من الخارج لما كان بالإمكان احتفاظ الأردن بكيانه حتى الآن وهذه لحدى الحقائق التي يجب وضعها في الاعتبار عند محاولة تقهم القرارات والمواقف المياسية للأردن ، حيث أن الأردن دولة فقيرة ليسس لها أى موارد طبيعية أو بترولية ،

وحيث أننى كنت ضابطا بالقوات المسلحة المصرية ولم يسبق لى كتابسة الكتب " ولكني كنت أهوى القراءة والكتابة منذ صغرى " وبعد إحسالتي التقاعد خلال يوليو (تموز) ١٩٩٨م بعد فترة خدمة طويلة بالقوات المسلحة المصريــة ، تركت بصماتها على حياتي طوال ٣٠ عاما خدمة ' منذ عام ١٩٦٨ وحتي عام ١٩٩٨م تدرجت خلالها في الوظائف القيادية ، ( وقد شاركت في حرب أكتوبـــر ١٩٧٢م ، وكنت من المحظوظين الذين شاركوا في القتال يوم ٦ أكتوب ، المجب. د شرفت خلالها بأننى كنت قائدا لسرية دبابات مدرعه ركانت مهمتي التحرك لعبور والوصول الى بداية طريق ممر الجدى والاستيلاء على أحد المواقسع عسكرية الإسرائيلية وبعد قتال مرير تم الاستيلاء على الموقع فجر يوم ٧ أكتوبر، وظل الموقع متماسكا حتى تحركنا للقتال فجر يسوم ١٧ أكتوبر (تقسرين الأول) محاولين غلق الثغرة بين الجيشين ، ولكن كانت الثغرة قد حدثت يوم ١٦ أكتوبــر (تشرين الأول) أصبت خلال هذه المعركة بعد قتال طويل وبعد وضــوح التدخــل الأمريكي في المعركة لمنع مزيد من الانهيار الإسرائيلي، ونقلت إلى مستشفى القصر العينى العلاج وانستمر علاجي به المدة عام) ، وقد حصلت بعد المعركة على نوط الشجاعة العسكرى من الطبقة الأولى من السيد الرئيس / محمد أنور السادات ونلك لاستبسالنا وصمونا الني أن انتهت المعركة وكذا ميدالية جرحي الحرب لمعركة لكتوبر ١٩٧٣م ٠٠ ثم انتقات بعدها للعمل بإدارة المخابرات لمدة (٢٢)  المناصب حتى تركت الخدمة في ١٩٩٨/٧/١ واتجهت العمل في مجال الكتابة السياسية والتاريخية •

وبعد أن استقرت الفكرة بعقلى وقلبى ، لذا دعوت بعض الأصدقاء والزملاء
 وكان منهم الصحفيين وبعض رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشعب لمناقشة فكوة
 مدى إمكانية كتابة مثل هذا الكتاب وخصوصا أنه يتكلم عن ملك ذات طبيعة خاصة
 وأن الكاتب مصرى والشخصية عربية وليست مصرية ،

وتناولت الجلسة الخاصة بمناقشة الكتاب عدة ساعات ما بين مؤيد ومعارض ، حيث تضاربت الأراء وتعددت المواقف ، ولكن كانت النهاية المناقشة تحتب عليا أن وضع الأردن حاليا نو طبيعة استراتيجية خاصة ، فهى تقع بين كل من العراق ودولة فلسطين وخلفها إسرائيل بخط مواجهة ، ١٥٥م ، كما تقع على حدود سوريا من الشرق ومصر من الغرب ، وهذه الحدود تعطيها طبيعة خاصة لن تستطيع الدول العظمى ، وخاصة أمريكا السماح لأحد لتغيير نظام وسياسة الحكم بسها ، الأمر الذي جعل الضوء معلط على الأردن حاليا ومستقبلا .. اذا كان من الأهمية أن يتم تناول هذا الكتاب المعرفة بعض الحقائق عن تاريخ الأردن وأسلوب وطريقة حكمه خلال نصف قرن من الزمان م

- لكل كاتب مزايا وأسلوب في كتاباته وخصوصا في الكتابات الشخصية ،
   فهناك نوعين من الأساليب :
- الأسلوب الأول منها: يمثلك الكاتب كل مفاتيح الشخصية وكل ما هو أساسى
   فيهـــا فإما أن يجعـــل الشخصية المتحث عنها سلبية أو إيجابية
- والأسلوب الثانى: يخاطب فيها الكاتب القارىء ويقول له هذا كل مسا هـو معروف لدينا عن الموضوع ، وهاهو ما هو مؤيد وما هو معارض وعليك أنت أن تقرأ وتحلل أى نوع من الشخصيات تكون هذه الشخصية لــــذا فـاننى فضلـث الأسلوب الثانى حيث أن ما يتوفر لدينا ما بين مؤيد ومعارض ، والقــارىء فــى النهاية أن يحلل ذلك ،

- وعندما قررت الكتابة كانت البداية مستحيلة حيث أن الفكرة محسيرة فعسلا ، وكلما تتاولتها بالكتابة لجدني لتوقف عن الفكرة ، ولكني بعد فترة أعود إليها مسرة أخرى وترددت كثيرا ، ولكني تعهدت مع نفسي أن لحاول وأبحث في هذا المجسال حتى أتمكن من معرفة كل الحقائق وبخاصة ، بعد أن شاهد العالم كله الجنازة التاريخية الملك " حسين " فقد صارح البعض بأن هذه الجنازة من ترتيب وإعداد الدول العظمى لخلق دور الملك الراحل بالمنطقة .. هذا وقد كتبت أيضا كثير مـن الأقلام المصرية والعربية بأن الملك كان رجلا وطنيا عربية شجاعا وقف متحديا كل المشاكل وكل المصاعب التي ولجهت الأرين خلال نصف قرن من الزمان مما جعل معظم رؤساء وقادة دول العالم تتسابق لتوديع هذا القسائد العربسي صساحب العلاقات الدولية الكبيرة والذي ساهم بروحه في جميع مراحل السلام ، كما حساول خلالها جاهدا أن يصل ببلده إلى بر الأمان ويعمل مع جيرانه من الدول فسى حسل مشاكلهم بالقدر الذي لا يؤثر على شعبه ، وكانت ليجابياته في حماية حدوده مع إسرائيل طوال الفترة من عام ١٩٤٨ محتفظاً بالقدس الشرقية ( القدس العربيـــة ) والضفة الغربية للأردن حتى حرب ١٩٦٧م ( مما كان مسلببا لإيقاف الزحف اليهودى شرقاً مدمرا بذلك النظرية اليهودية التي تتادى بأن يكون وطنهم من النيل للفرات) حيث لم يستطيع الملك بجيوشه مولجهة التهديد الإسرائيلي في ذلك الوقت خلال حرب ۱۹۲۷ التي فرضت علينا،
- أتقدم باعتذار خاص إلى أسرة الملك "حسين"، وخاصسة الملك "عبدالله " إذا كانت هناك بعض الحقائق التى تناولتها فى الكتاب، تثبير من قريب أو بعيد إلى خصوصيات أو سلبيات ، قد تكون مخالفة للمفاهيم العامة ، حيست إنه من الصالح العام أن نتحدث بكل صراحة عن حقيقة الملك وطبيعة قراراته وظروفها بكل ما اديها من تأبيد أو معارضة حتى لا ندفن رؤسنا فى الرمال وتهب الرياح فسهل معها كشف الحقائق ، ولكن توضيحها حاليا مع توضيح ظروف وملابسات أى قرار يكون أقوى وأوضح ، وفى صالح الملك "حسين "حيث إن التعامل فسى أى موضوعات علنا أقوى من التعامل سرا ،

#### كما أهدى هذا الكتاب وتحياتي الى :

- والدتى العظيمة الفاضلة .. وروح والدى العظيم الفاضل / محمود حمــــزه
   مدير التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ورئيس الاتحاد القومى " سابقا " •
- روح عمى الشهيد اليوزباشي / عبدالمنعم حمزه الذى استشهد فــى حــرب ١٩٤٨ والذى سميت بعد ذلك على اسمه والتحقت بالكلية الحربيــة حتــى أكــون ضابطاً بالجيش المصرى لكى نحارب ونأخذ بالثار اشهدائنا الأبرار خلال حروبنا السابقة ١٩٤٨ ، ١٩٥٧م ، ١٩٦٧ ( وهذا ماحدث خلال حياتى )
  - روح صديقى الفاضل الشهيد اللواء أح/ عبدالحميد محمد داغر والعائلة •
  - روح المستشار/ محمد السعيد عزو ، والسيدة الفاضلة /كريمة داغر والعائلة.
- وجتى الفاضلة الدكتورة الصيدلانية / علا محمد عزو (والتى ظلت تعمل معى كباحثة طوال كتابة هذا الكتاب) وأبنائى الأعزاء علياء ونهى وجميع أفواد عائلتى الكبيرة الفاضلة .
- كما أود أن أتقدم بجزيل شكرى وتقديرى من أعماق قلبى:

  لأستاذي الفاضل اللواءاح / محمد بمبوقى غياتى مدير المخايرات ومحافظ شمال

  مبيناء "سايقا" والعائلة الفاضلة
  - واستاذي الفاضل اللواع/ على حامد شمس/ ناتب مدير المخابرات والعائلة
- وعمى العزيز السيد المسهدس / حسن حسزه وكيل وزارة الشيئون الاجتماعية لمحافظة المنوفية "سابقا " والسيدة الفاضلة حرمسه وجميسع الأسرة الفاضلة ، وإلى روح عمى المهندس / حافظ حمزه رئيس مجلسس الدارة شركة الدلتا للمقاولات " سابقا " والسيدة الفاضلة حرمه وجميع الأسرة الفاضلة.
- ابن عمتى العزيز الغالي الاستاذ الدكتور / أحمد شغيق أستاذ الجراحة بكلية الطب القصر العينى (والذي أشرف على تعليمي بعد وفاة والدي) والفاضلة الاستاذة الدكتورة / الفت السباعي الأستاذة بجامعة المنوفية وجميع الأسرة الفاضلة .

- الفاضل اللواء دكتور / عز الدين محمد مصطفى، المستثنار الثقافى الجمهورية مصر العربية بواشنطن والسيدة الفاضلة حرمه، والسيد / جلال على مصطفى \_ رئيس مجلس ادارة شركة التجارة والهندسة والسيدة الفاضلة حرمه وجميع العائلة.
- السيد الأستاذ الدكتور / نبيل حسن الرقباوى ــ الأســـتاذ بجـــامعى ســـيدنى
   باستراليا والسيدة الفاضلة حرمه وأسرته الفاضلة.
- كما أهدى هذا الكتاب إلى السيدة الفاضلة / سعدية مصطفى أبو الخير، والسيدة الفاضلة / فوزية مصطفى أبو الخير، والأخ العزيز الفاضل مصطفى محمد أبو الخصير صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة أترو (مكتب تمثيل التجارة العالمية التصدير والاستيراد " ٢٦ طريق الحرية الإسكندرية ت ٤٨٣١٣٤٤) كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم أو أبدى موافقته على فكرة موضوع الكتاب وبخاصة
  - زملائى الكرام وأصدقائى الذين حضروا جلسة مناقشة الإعداد والموافقة على
     هذا الكتاب وهم: -
- رجل الأعمال والأخ الفاضل السيد المهندس / محمود مرسى رئيس مجلسس ادارة شركة (PROSYLAB) والذي أبدى موافقته على الفكرة وأصر على المشاركة الفكرية والأدبية والمادية حتى يتم اصدار الكتاب بالصورة المشرفة فشكرا وتقديرا ولحتراما على مساندته الفعالة، ومع تحياتي ازوجته الفاضلة السيدة / إيمان ممدوح.
- الصديقة الفاضلة الكاتبة الدكتورة / هالة مصطفى رئيسة وحدة النظم
   السياسية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام .
- الإذاعي الكبير وعضو مجلس الشعب الأستاذ / محمود سلطان وزوجته الإذاعية المدعة السيدة الفاضلة / مها توفيق والعائلة الفاضلة .
- الصديق الأردنى الكبير / ابراهيم دمصود ، الذى أرسل لى معظه الكتب الأردنية وتعاون معى بشكل كبير فى هذا الشأن والسيدة الفاضلة حرمه والعائلة ،
- رجل الأعمال الفاضل الأستاذ / إحسان النورى والعائلة، ورجل الأعمال الفاضل الأستاذ/عرفان النورى وحرمه السيدة الفاضلة / فدوى فؤاد .. والعائلة ،
- رجل الأعمال الفاضل الاستاذ/ فتحى الطوخى والسيدة الفاضلة حرمه، ورجل
   الأعمال الأستاذ الفاضل / مصطفى العشرى والسيدة الفاضلة حرمه.

- كما أهدي تحياتي إلى الدكتورة الفاضلة / عزة البكري الأستاذة بالقصر العيني.
- والأخ الفاضل المحاسب / محمد أشرف حمزه ورجل الأعمل / طارق حمزه ورجل الأعمل / طارق حمزه وحرمه الفاضلة ونجله العزيز نور حمزة والجيولوجي الفاضل/ عماد حمدي نجم والكيميائي الفاضل/ سامح حمدي نجم، والمحامية الفاضلة/ سماح حمدي نجم والأخ العزيز المحاسب/ عادل عبد العزيز الغرباوي والسيدة الفاضلة حرمه.
  - الأخ العزيز اللواء/ أبو بكر غازي وزوجته الفاضلة السيدة/ منى والأنجال.
- السيد المهندس الفاضل / مدحت مصطفى وحرمه والمهندس الفاضل محمد الزهار والمحامية هالة عزو والمهندس الفاضل محمود التونسى والمهندسة نهاسة عزو والاقتصادية سلمى مدحت مصطفى.. وأنجالهم.
- المهندس الفاضل / فتحى الرقباوى، والدكتورة الفاضلة / ليلى حمزه والدكتور الفاضل / خالد الفاضل / أحمد صلاح، والدكتورة الفاضلة / الفت حمزه، والدكتورالفاضل / خالد سعد الدين الزقاقى والدكتورة الفاضلة / كريمان حمزه .. وأنجالهم جميعا.
- وأخص بالشكر الأخ الفاضل السيد / عادل رزق الله والسيدة الفاضلة حرمه والعائلة أصحاب
   والعائلة، والسيد الفاضل/ مهيب رزق الله والسيدة الفاضلة حرمه والعائلة أصحاب
   مطبعة نيوسافوى والعاملين، لما بذلاه من جهد شاق حتى تم إخراج الكتاب بهذه
   الصورة المشرفة ، الكائنة بـ ٨ ش الدكتور عبد الحميد سعيد ت : ٥٢٤٥٩٦٥
- كما أشكر الأخ العزيز المهندس/ محمود التونسي \_ رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأشغال المعدنية ومقرها ٥٢ ش السبنية ت ٥٧٥٦٦٧١ لتعاونه الصادق معنا في تذليل كافة العقبات لتوفير وسائل العرض للكتاب في منافذ البيع.
- الشكر الخالص من القلب للأخ الصديق / سمير عبدالشافي والسيدة الفاضلة
   حرمه والعائلة المدير الإقليمي لشركة مصر ايمبكس لتجارة الورق ومقرها ٤ ممر
   بهلر قصر النيل القاهرة ص٠ب ٢٥٣١ على مجهوداته أثناء طباعة
   وتجهيز واخراج هذا الكتاب على أجود أنواع الورق ليتاسب مع أهمية الكتاب ٠
- كما أهدى كتابي وتحياتي للدكتور الفاضل/ فؤاد طرابزوني وحرمه السيدة الفاضلة رشدية فؤاد وجميع الأسرة الفاضلة.

- كما أهدى كتابي وتحياتي للأخ الفاضل رجل الأعمال السعودي الشيخ إبراهيم
   محمد السبيعي والسيدة الفاضلة حرمه ونجله عادل إبراهيم السبيعي وجميع الأسرة
   الفاضلة بالرياض.
  - كما أهدى عظيم شكرى للاستاذين الفاضلين:

الأستاذ/ عبدالعزيز عباس أستاذ أول اللغة العربية بمصر الجديدة

الأستاذ/ علاء الدين إسماعيل أستاذ أول اللغة العربية بكلية رمسيس .. وذلك القيامهما بمراجعة الكتاب لغويا .

- كما أهدى تحياتى للأخ الأستاذ/ محمود شوكت عبدالعليم رئيس مجلس إدارة مركز الكتاب العلمى على تعاونه المستمر فى إعداد الكتاب ، كما أهدى تحياتى للأخ الأستاذ/ سلمى سلام رئيس مجلس إدارة شركة يونفرسال سنتر أفصل الألوان والتصوير وذلك لتعاونه معنا فى إخراج غلاف الكتاب بالشكل النهائى لسه (١١ ميدان سفينكس العجوزة ت ٣٠٣٠٤٤٥) ،
- م كما أهدى تحياتي لأخي وصديقي الدكتور/ على إبراهيم فرج الأستاذ بكليسة زراعة شبين الكوم والسيدة الفاضلة حرمه والعائلة فقسد كان رفيق الطفولة والدراسة من الحضانة الجامعة .. كما كان له الفضل في حبي الكتابسة فقد كنا نتبارى ونتنافس عليها منذ الصغر في المقالات والخطابات المدرسية ولكنسه كان متفوقا علينا لمزجه الكتابة بالشعر وهو ما كنا لا نستطيع عمله .. فمن هنا أدعو الكتابة وكل زملائنا الذين يمتلكون هذه الموهبة لبناء جيلا جديدا يتواصل مسع الأجيال الأخرى ويعمل من أجل تدعيم رسالة السلام والتضامن العربي .. فتحيسة منى لكل أصدقائي وزملائي وأعزائي وأحبائي بمدينة شبين الكوم التي نشأت بسها وتعلمت فيها المبادئ والقيم والخلق رفع الله شأنها وأدامها منارة النقافة والعلم ،
- وختاما أود أن أشكر كل الأصدقاء والزملاء الذين رافقونى طوال فترة خدمتى
   السابقة وأتمنى لهم حياة كريمة مستقبلا .

مع أطيب التمنيات القلبيسة، وإلى اللقاء في الجزء الثاني من الكتسساب إن شاء الله.

عبدالمنعم حمزه محمود

## كلمة حق في حب مصر

قبل أن أبدأ فصول هذا الكتاب كان أبد لي أن أعير بكلمة حق وتقدير عن حب مصر فهذا الحق يتحدث عن نفسه منذ سنوات وهو حق الحرية والديمقر اطية الذي نعيش أزهى عصوره حاليا ونمارسه اليوم ومستقبلاً في عصوره حاليا ونمارسه مبارك.

لقد كانت الخمسون عاماً الماضية وهي سنوات عمري مليئة بالأحداث المختلفة والمشرفة لمصر بداية من ثورة يوليو ١٩٥٧ المجيدة التي هرت كيان المجتمع المصري إلى الأفضل برغم ما تعرضنا فيها لبعض السلبيات .. فكان جمال عبد الناصر "المصري" زعيماً عربياً شجاعاً قوياً حاول بشتى الطرق أن ينهض ليس بمصر فحسب بل بالعرب جميعاً ولكن الحروب والمشاكل العربية العربية التي فرضت عليه كانت أقوى من طموحاته وأهدافه .. فدفع حياته من أجل التضامن العربي.

وخلفه الرئيس أنور السادات الذي أتخذ قراره الشجاع لحرب أكتوبسر فقاد مصر إلى نصر أبهر العالم كله . ثم أتخذ قرار السلام الذي كان أشد خطورة مسن قرار الحرب فكان السلام من منطلق القوة وبرزت شجاعته التي أبهرت العالم كلسه ليحقق لشعبه الرخاء والاستقرار، وكذا لكافة شعوب المنطقة العربية. وبعدما حقق السادات بداية مشواره المسلام دفع حياته من أجله .. فكان بحق بطل الحرب والسلام.

ثم جاء الرئيس حسني مبارك ليكمل مسيرة المسلام وارثاء قواعد الحريدة والديمقر اطية في ظل معركة البناء والنتمية الاقتصاديدة والاجتماعيدة والثقافيدة وإستكمال المسلام الشامل العادل حتى ينعم الشعب المصري والعريدي بأيجابياته. وأصبح عصر الحرية والديمقر اطية مرتبطا بالرئيس مبارك.

وعندما قررت الكتابة كانت الفكرة التي تتاولتها بالفعل هي عسن الصراع العربي الإسرائيلي ودور مصر الرائد في صنع قرارات الحرب والسلام باعتبارها الدولة الأم التي تفكر دائما في مستقبل أفضل وحياة أرغد اشعوب المنطقة.. ولكن الأحداث التي بدت على السلحة العربية بعودة الملك حسين المفاجئة وقراره الجيئ بتعيين نجله عبد الله وليا للعهد وملكا للأردن بعد رحيله وأعقب ذلك وفاته السييعة التي شدت أنظار العالم عربيا ودوليا.. فقررت عرض الفكرة الفكسرة (الصراع العربي الإسرائيلي) ولكن من منظور مختلف المواكبته لأحداث وفاة الملك حسين مع توضيح دوره ما بين وجهة النظر المؤيدة والمعارضه له .. ليكون ذلسك أسلوبا وبهجا جديدا في الكتابة التي تتتاول طرح مثاكلنا العربية بأسلوب هادئ وهسادف وبسيط مما يعمل على دعم الروابط بين شعوينا العربية .. فليس هناك فرق بين أردني ومصري وسوري وكويتي وعراقي أو مغربي فكلنا عرب نعمل من أجسال التضامن العربي والحرية والمعام والرخاء..

و أحمد الله أنني عندما أصبحت حرا وأمسكت بقلمي الذي ظل ساكنا طلوال ثلاثين عاماً قضيتها في حب قوائنا المسلحة (مصنع رجال القوة والإرادة والإدارة) فانساب القلم انسيابا وتكلم بكل حرية وصراحة لأنه خرج في عصر الديمقر اطيسة والحرية فحمداً الله .

وختاما أود أن أوضح أنني لا أنتمي لأي حزب أو إتجاه سياسي في مصر ولكنني مواطن مصري حر بسيط أعمل من أجل مصر وفي حبب مصر كما علمتني نشأتي وتربيتي الريفية (بعبين الكوم محافظة المنوفية) وكما نمت بداخلي فترة خدمتي العسكرية الطويلة بالقوات المسلحة المصرية هذه الروح الوطنية.

مع وافر تحياتي

عبد المنعم حمزة

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ابنى العزيز الغالى اللواء / عبدالمنعم حمزه تحياتي وتمنياتي الطيبة اك دائما ٠٠

لقد قرأت كتابكم الأول ، والحظت مدى حتكم الوطنى وحبكم البلكم من خلال نتاولكم الموضيوع الكتاب .. فكان شيق وهادف ومثير .. وذلك نهج جديد فسى عالم مصر الديمقر اطية والحرية ،

لقد أديت رسالتك العسكرية في حبك لبلدك ، وكان لاشتراككم في حرب أكتوبر العظيمة وسام على صدر كل مصرى شارك فيها .. تحية منا الكل ضابط وجندى عمل من أجل تحقيق النصر وتحقيق السلام .. فبالسلام تتحقىق الرفاهية الجميع الشعوب العربية ،

ومن هذا أشجعك وأوافقك على بداية العمل الجديد لك ، فهى معركة أخسرى ، ولكنها في الكتابة المداسية والتاريخية ، فهى أيضا رسالة هامة لأبناء جيلنا الجديد.. إستمر واستمر وسيكون لكم شأن في هذا المجال ،

ومن هذا أود أن أوضح بأن الملك "حسين "كان ملكا عربيا ، عمل اصـالح بلده ورفع شأنها إلى أن أصبحت الأردن دولة عظيمة في كافة المجالات .. ونتمنى من نجله الملك " عبدالله " أن يحافظ على بلده ويسير على نهج والـده رحمـة الله عليه ،

تحياتي وتمنياتي لكم بالنوفيق •

أستاذ دكتور / أحمد شفيق أستاذ الجراحة بكلية الطب/ جامعة القاهرة

#### تهنئة وشكر

عندما قتهيت من كتابى هذا ، وخلال اتصال تليفونى بينى وبين أستذي الفاضل والأخ الأكبر والصديق العزيز السيد اللواء / على حامد شمس ناتب مدير المخابرات الحربية "سابقا" فقد أبلغته بمضمون ما كتبت .. فسكت عن الحديث لبرهة .. ثم عاد يتحدث معى ويسألنى لماذا لخترت أن يكون كتابك الأول عن الملك / حسين ولما لم تتلول أى موضوع آخر ؟ .. فهناك العديد من الموضوعات السياسية والتاريخية على الساحة !! .. فأجبته قائلاً بكل صراحة أن وداع الملك .. ووداع شعبه لمه كان مسار تساؤل للعالم أجمع .. كما أن نهضة الأردن الحديثة كانت مسار إعجاب الجميع مما جعلنى أقف وأتأمل وأفكر في كل مواقف الملك "حسين" وقراراته السابقة التسى كانت مسار تساؤل وحيرة للعالم كله .. مما جعلنى الرر التعرف على حقائق حياته وأخوض في أعماق المشاكل والخلافات السياسية خلال الخمسين عاماً عن قرب ودر اسة وتحليل .. فوصلت إلى ما وصلت إليه ، ثم تتاوات معه جزءا مما كتبت استكمالا وجواباً على فوصلت إلى ما وصلت إليه ، ثم تتاوات معه جزءا مما كتبت استكمالا وجواباً على ساؤله.. فأجابني سبانته قائلا:

اهنئكم على لختياركم الشيق والهلاف والذى لم يتناوله لحد من قبل .. كما أود أن أضيف لك بأن الملك "حسين "كان حاكما قويا وعظيما للأردن طوال خمسين عاماً مسن حكمه .. فقد كان صاحب قرارات شجاعة ذات رؤية بعيدة وكلات دائما تخدم شعبه فسسى المقام الأول ووطنه العربي مما جعل الأردن بحجمه الصغير حركة محورية ورمانة اتران وهدوء المنطقة العربية في ظل حكم الملك "حسين "طوال نصف قرن من الزمان، كما كان حريصا على استقرار الفلسطينيين بالقدر المستطاع ،

ثم أضاف أنه ذهب إلى الأردن بعد أحداث " أيلول الأسود " المساعدة فــى تدريــب الوحدات والحراســـات الخاصــة الملك والوصول بها إلى القــدر الــذى يمكــن معــه الاطمئنان على تأمين حياة الملك " حسين " مستقبلا وكان ذلك بتكليف من الرئيس الراحــل " أدور السادات " مما يؤكد دائما أن مصر كلات حريصة علـــى اســنقرار الأردن شـعبا وملكا، كما كانت مصر دائما حريصة على استقرار شعوب المنطقة العربية ،

وقبل أن يختم حديثه معى تمنى التوفيق والاستقرار للملك " عبدالله " فى حكم الأردن وأن يسير على نهج الملك " حسين " مستقبلا .. ثم سألته عن إمكانية نشر همذا الحديث فأجابنى بالموافقة على نشره وتمنى لى التوفيق وكذا الكتابى الجديد ،

مع تحياتى ...،،
وهذا جزء من للحديث مع السيد اللواء / على حامد شمس
" نائب مدير المعايرات الحربية سابقا "

## محتويات الكتــــاب

| رقم الصفحة |    | البيــــان                                          |
|------------|----|-----------------------------------------------------|
| الى        | من |                                                     |
| 14         | ١  |                                                     |
| 14         | ۱۳ | كلمة في حب مصر                                      |
|            |    | البياب الأول : مواقف وقرارات الملك " حسين بن طلال " |
| ٥٨         | 44 | خلال خميون علما من حكمه للأرين:                     |
|            |    | الفصــل الأول : نبذة عن أهم المواقــف والأحــداث    |
| ٣.         | 40 | الجارى تتاولها خلال هذا الكتاب ٠                    |
|            |    | الفصل الثاني: قرار جرىء للملك حسين بتعيين           |
|            |    | نجله الأمير عبدالله وليا للعهد وملكـــا             |
| ٤٤         | ٣١ | للاردن بعد رحيله ،                                  |
|            |    | الفصل الثالث: استقرار الأوضاع في الأردن بعد         |
| ٥٨         | ٤٥ | انتقال الملطة للملك عبدالله •                       |
|            |    | البساب الثاني : دور الأرين فسي حسرب عسام ١٩٤٨م      |
|            | ,  | وتولى الملك حسين الحكم والعمل علي                   |
| 7.4        | ٥٩ | تهضة الأردن •                                       |
|            |    | الفصل الأول : التخطيط لإنشاء الدولة اليهودية على    |
|            |    | أرض فلسطين ودور الأردن فــــــ                      |
| ٧٤         | 71 | حرب ۱۹٤۸ بين العرب وإسرائيل                         |
|            |    | الفصل الثاني: نبذة عن حياة الملك حسين حتى           |
| 144        | ٧٥ | تسلمه الحكم ٠                                       |

| رقم الصفحة |       | البيـــــان                                                                                                                                         |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الى        | من    |                                                                                                                                                     |
| 114        | AY    | الباب الثالث: التضامن العربي في حرب ١٩٥٦ م<br>الفصل الأول: محاولات النقارب الإسرائيلي مع                                                            |
| 9.4        | ۸۹    | الرئيس جمال عبد الناصر (مصرر)<br>بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م ،                                                                                     |
| 1.4        | 99    | الفصل الثاني : محاولات أمريكا لانتزاع الأردن من التضامن العربي ،                                                                                    |
|            |       | الفصل الثالث: الحسين واتفاقية الدفاع المشترك مسع<br>مصر وسوريا عام ١٩٥٦م، إنهاء                                                                     |
| 114 -      | 1.4   | المعاهدة الأردنية البريطانية •                                                                                                                      |
| 157        | 118   | الباب الرابع: الحسين والقضية العربية الفلسطينية .                                                                                                   |
| 177        | 110   | الفصل الأول: الملك حسين والقضية الفلسطينية .                                                                                                        |
| 12.        | ١٧٣   | الفصل الثانى: الحسين يتبنى المقاومة الفلسطينية ، الوضع الدلخلسى للأردن بوجود المقاومة الفلسطينية ، ومررات واقعه الملول الأسود (من وجهة نظر الحسين ) |
|            |       | الفصل الثالث: الحسين وفك الارتباط القانوني<br>والإداري مع الضفة الغربية ودعم<br>الانتفاضة للشعب الفلسطيني علم                                       |
| 1 27       | 1 2 1 | أرضه ٠                                                                                                                                              |

| رقم الصفحة |       | البيان                                                                                                       |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الى        | من    |                                                                                                              |
| 174        | 127   | الباب الخامس : حرب ١٩٦٧ م فرضت على العبرب ولا<br>ضرورة لها " ما بين مؤيد ومعارض "                            |
| 107        | 1£9   | الفصل الأول : وجهة النظر المعارضة لموقف الملك حسين خلال حرب ١٩٦٧ م الفصل الثاني : وجهة نظر الملك حسين في حرب |
| 174        | 107   | يونيه (حزيران) عام ١٩٦٧م                                                                                     |
| Y11        | 179   | الباب السادس : وجهة نظر وأسباب رفض الملك حسين<br>الاتفاقية كامب دافيد بين مصر واسر اليل<br>عام ١٩٧٨م         |
| ۱۹۰        | 141   | الفصل الأول: وجهة النظر وأسباب رفض الملك حسين لاتفاقية كامب دافيد • الفصل الثاني: أهم الضغوط التي واجهت حكم  |
| ٧.,        | 191   | السادات بعد حرب ۱۹۷۳ م ۰                                                                                     |
| ۲۰۸        | 7.1   | الفصل الثالث: قرار السادات للذهاب إلى القدس •                                                                |
| Y1£        | Y • 9 | الفصل الرابع: توقيع معاهدة كامب دافيد ،                                                                      |

| رقم الصفحة |             | البيـــــان                                                                                                                   |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الي        | من          |                                                                                                                               |
| ***        | 410         | الباب السابع : حرب الخليج ( العراق الكويت ) مسابين مؤيد ومعارض ،                                                              |
| 772        | <b>Y1</b> V | الفصل الأول: موقف الملك حسين من حرب الخليج الثانية (العراق الكويت) عام الثانية ( العراق الكويت) عام المورضة مع موقف مصر       |
| ۲۰.        | 440         | الفصل الثاني: المواقف الدولية والعربية وقررارات الأمم المتحدة حيال حرب الخليج بين العراق والكويث •                            |
|            |             | الفصل الثالث: موقف مصر رئيسا وحكومة وشعبا من حرب الخليج الثانية متضمنا محاولات ونداءات الرئيس "حسنى مبارك" لحل الأزمة بسالطرق |
| ۲٧٠        | 701         | السلمية ،                                                                                                                     |
| ***        | **1         | الفصل الرابع: تحليل ونتائج حرب الخليج ٠                                                                                       |

| رقم الصفحة |              | البيـــــان                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الى        | من           |                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۰۸        | Y <b>Y</b> ¶ | الباب الثامن: اتفاقيات المعلام الثنائية ببن كل من فلسطين  والأردن مع اسرائيل خلال علمي ١٩٩٣ و ١٩٩٤م  مايين مؤيد ومعارض .  الفصل الأول: بداية اتفاقية العلم الثنائيسة بيسن  الفلسطينيين وإسرائيل " غزة أريحا " |
| 794        | 781          | الفلسطيني على أرضه ٠                                                                                                                                                                                          |
| ۳۰۸        | 797          | الفصل الثاني: اتفاقية السلام الأردنية الاسرائيلية العام ١٩٩٤ ،                                                                                                                                                |
| 777<br>777 | ۳۰۹<br>۳۱۱   | الباب التاسع: الوداع التاريخي للملك حسين .<br>الفصل الأول: الوداع التاريخي للملك حسين .                                                                                                                       |
| 777<br>777 | **Y          | الغصل الثاني: حصان الملك حسين مابين مؤيد ومعارض • الغصل الثالث: الملوك والروساء الذين شاركوا فسى تشييع جثمان الملك حسين •                                                                                     |

| سفحة        | رقم الد | البيــــان                                       |  |  |  |
|-------------|---------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| الى         | من      |                                                  |  |  |  |
|             |         |                                                  |  |  |  |
| ľ           |         | الباب العاشر: السلام خيار استراتيجي لا ينبسل عنه |  |  |  |
|             |         | والديموقر اطبة والتضامن العربسي هما              |  |  |  |
| Į           |         | الطريق لحماية السلام وتحقيق التقدم               |  |  |  |
| 779         | 779     | والرخاء للمنطقة .                                |  |  |  |
|             |         | الفصل الأول: السلام خيار استراتيجي المستقرار     |  |  |  |
| 707         | 781     | شعوب المنطفة ) •                                 |  |  |  |
|             |         | الفصل الثاني: الديموقر اطية إحدى الاستراتيجيات   |  |  |  |
| <b>70</b> A | 707     | للقرن القادم ٠                                   |  |  |  |
|             |         | الفصل الثالث: إستراتيجية التضامن العربي من أجل   |  |  |  |
|             |         | حماية السلام وتحقيق التقدم والرخاء               |  |  |  |
| 779         | 409     | لمنطقة الشرق الأوسط •                            |  |  |  |

#### ملحوظة هامة: -

كان من المغروض أن يتضمن كتابنا مقالة أو كلمة لجلالة الملكة " نور" ولكنها ظلت صامئة لحزنها الشديد ارحيل جلالة الملك "حسين" .. واكن بعد أن ثم طباعة الكتاب أدلست جلالتها بحديث صحفي لمجلة " فائتى فير " بتاريخ ١٩٩٩/٦/١ م فكان مان المفضال والضروري أن يكون هذا الحديث بمقدمة الكتاب .. ونظرا للانتهاء من طباعة الكتاب بتاريخ ١٩٩٥/٥/١٩ م فقد ثم نشره بعد انتهاء الباب العاشر " مع عمل مونتاج وتغيير بعض الصفحات القليلة حتى نتمكن من إيضاح ذك .. ولذا فإني أعتنر وسيتم نشره فلي بداية الجزء الثاني من كتابنا القلام عن مواقف جلالة الملك "حسين " والتي لم تعلن بعد " (البلب العاشر ص ٢٦٦ - ص ٢٧١) ،

## الباب الأول

مواقف وقرارات للملك الحسين بن طلال خلال خمسين عاما من حكمه للأردن

#### يتضمن الباب الأول الآتى :

الفصل الأول : نبذة عن أهم مواقف وقـــــرارات الملك "حسين " الجارى تتاولها 

الفصل الثانى: قسيرار جسرىء الملك "حسين " بتعيين نجله الأمير" عبدالله " وليا للعهد

الفصل الثالث:

استقرار الأوضياع في الأردن عد انتقال العلطة الملك " عبدالله "

## الفصل الأول

نبذة عن أهم المواقف والأحداث الجارى تتاولها خلال هذا الكتاب

#### الفصل الأول

#### أهم المواقف والأحداث الجاري تتاولها خلال هذا الكتاب

- يتناول هذا الكتاب عدة أبواب تتضمن حياة الملك " حسين بن طلال " ، طسوال خمسين عاما ، تخللها مشاكل ومتاعب وصراعات كثيرة ، تعرض لها الملك بحكمة فائقة ، ودهاء سياسى ، يجب دراسته ، مما جعل مواقفه وقرار اته من الصعب فهمها إلا لمن يحاول معرفة أبعاد مشاكله ، ودوافعه وهواجسه ، التك كانت تطارده أثناء حكمه للأردن ، ولما كانت وستظل منطقة الأردن ذات موقع متميز واستقرارها يساعد على استقرار المنطقة كلها .. لذا فقد رأيت أن أعطى مؤشرا لما ستتناوله موضوعات أبواب هذا الكتاب ، والتي من خلالها يتعسرف القارىء على شخصية الملك " حسين " وطبيعة الأردن في ظل كل المتغيرات التي تعرض لها الأردن طوال الخمسين عاما الماضية ،
- كان الملك "حسين " يتمتع بحب وتقدير عميق من الشعب الأردنـــى الـــذى لــم
  يعرف معظمهم حاكما البلادهم غيره ، ونظرا لتواضعه وبساطته والمكانة الدولية
  التي حققها كزعيم سياسي والدور الذي رسمه للأردن رغـــم صغـر مساحته
  وتعداده المحدود وقلة موارده الطبيعية ،
- وقد عبر الأردنيون عن اعتزازهم بالملك "حسين "عدما خرج أكثر من مليون أردنى في عام ١٩٩٢م في استقباله عدد عودته من رحلة علاجه الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ، التي استؤصلت فيها إحدى كليتيه لإصابتها بالسرطان .. وأيضا عدما خرج مئات الآلاف من الأردنيين للترحيب بملكه العائد من رحلة علاجه الثانية بولاية مينيسونا الأمريكية من سرطان الغدد الليمفاوية ،

- وفى ١٨ يناير (كانون الثانى) ١٩٩٩م وقف الملك فى مديارته المكثروفة يحيى أبناء شعبه وسط الأمطار الغزيرة رغم ظروفه الصحية ، ثم علا من جديد بعد تدهور حالته الصحية السب مستشفى ماييو كلينيسك بالولايسات المتحسدة يسوم ٢٦ يناير (كانون الثانى) ، وفى معساء الخميسس ٤ فبرايسر (شباط) زادت حالة الملك "حسين "تدهورا وطلب إعادته إلى بلاده ليموت بين شعبه .. ونقل إلى العاصمة الأردنية بطائرته الملكية فى حالة غيبوية تامة أدخل إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية معتمدا على جهاز الإعاشة الصناعى فى إيقائه على قيد الحياة .. بينما ظل آلاف الأردنيين خارج المستشفى بيكون ملكهم الذى يتأهب الرحيل ،
- وتوقف قلب الملك " حسين " ليرحل أقدم حكام العرب لتطوى صفحة عمرها
  قرابة نصف قرن سجلها في تاريخ الشرق الأوسط .
   وفيما يلي إيضاح مبسط لمضمون الكتاب :
- كان العالم يراقب عن كثب تطورات مرض الملك "حسين"، ثم يفاجا بهذا القرار المصيرى الخطير والجرىء، وقبل أيام معدودة من رحيله، بتعيين ابنه الأمير" عبدالله "وليا العهاد من وسنتعرف خلال الباب الأول كيف اعيد الأمير "عبدالله " لولاية العهد مرة أخرى وملكا للأردن بعد رحيل "الحسين " .. ؟ .
- قبل أحداث حرب ١٩٤٨ كانت خلافات القيادات العربية (مصر العراق الأردن موريا السعودية) تغيير إلى عدم تحمس أى منهم لدخول الحرب ضد اليهود، وعندما اقتربت ساعة الصفر احرب ١٩٤٨ حتى تغيير الموقف العربى تماما .. (وذلك ما سنتعرف على تفاصيله من خلال الباب الثاتى).

- تتخليت أقيدار كثيرة أثيرت على سير الخلافة في الأردن ، بدأت باغتيال الملك " عبدالله " .. وتمكين الميسوض مين الميلك " طليلال " .. مما دفعيت الأقدار " بالحسين " ليكون ملكا للأردن وهو في سن السابعة عشر (١٧ عاما ) من عمره .. فكيف تمكن من السيطرة على الحكم في البلاد وتطويرها ، في هذه السن الصغيرة .. ؟ .. (وهذا ما سنتعرف عليه من خلال الباب الثاني ) ،
- بالرغم من المحاولات الأمريكية لانتزاع الأردن من النضامن العربى وضمـــه
  لطف بغداد وقناعة الملك "حسين" بالانضمام لطف بغداد ولكن النتخل العربـــى
  حال دون ذلك .(ومنتعرف على تفاصيل هذه الأحداث من خلال الباب الثالث) .
- بالرغم من مراحل الوئام بين الشعب الأردنى ، والشعب الفلمسطينى ، اللذين تعايشا معا منذ عام ١٩٤٨ تحت حكم الأردن .. فلم يمنع ذلك من أحداث أيلول الأسود ، والتى كانت ستؤدى إلى كارثة بالمنطقة .. (وستتعرف على أحسدات أيلول الأسود .. وأسبابها ، من خلال الباب الرابع) .
- لقد تعرضت الأردن والملك "حسين " لانتقادات شديدة بسبب الهزيمة بمعركة المرد الأردنى ، وجيشه في هذه المعركة .. ( ومنتعرف على أسباب هذا المتاقض من خلال الباب الخامس ) •
- بالرغم من أن الملك "حسين " لحنفظ باتصالات سرية مباشرة أو غير مباشرة مباشرة مباشرة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل لضمان تجنب الأردن مزيد من الهزات بعد حرب يونيه (حزيران) ١٩٦٧ ، إلا أنه كان أحد المعارضين لمبادرة الرئيس " أنور المعادات " لزيارة القدس عام ١٩٧٧م ، ورفض اتفاقية كامب دافيد ومعاهدة المعلام بين مصرو وإسرائيل .. فكيف ذلك .. ؟ (منتعرف على دواقع كلا من الملك "حسين " والرئيس " أنور المعادات " تجاه هذه المعاهدة ، من خلال الباب المعادس) ،

- لقد لدهش الملك " حسين " العالم كله بإصراره على تأييد الرئيس " صدام حسين " خلال حرب الخليج الثانية مع الكويت ، بالرغم من رفضه لحتـــــلال العــراق للأراضى الكويتية ، مما أدى إلى لختلاف وجهات النظر بين الملك " حســــين " وكثيرا من قادة العالم ، وبالأخص مع الرئيس " حسلى مبـــــارك " ...
- ( وسنتعرف على دوافع التأييد والرفض من جانب الملك " حسين " ، وكسذا وجهة نظر الرئيس " حسنى مبارك " تجاه حرب الخليج الثانية ، بين العسراق والكويت خلال الباب المسابع ) .
- كانت هذاك انتقادات شديدة لتوقيع اتفاقية أوسلو ١٩٩٣ بين الفلسطينيين وإسرائيل
   كما كانت هذاك آراء مابين معارض ومؤيد لاتفاقية السلام بين الأردن
   وإسرائيل ١٩٩٤م . (ومنتعرف على أهم هذه الآراء من خلال الباب الثامن) .
- لقد كانت الفترة الأخيرة من مرض الملك " حسين " مؤثرة لكل من يتابع أحداثها وبخاصة خلال رحلتيه الأخيرتين للأردن ، فكانت الأولى توديع الشعب الأردنى لملكه ، وتقديم الشكر والعرفان له في حياته ، وكانت الثانية توديع العالصك كله الملك " حسين " لمثواه الأخير ، فكان الوداع ملفت العصالم كله .. وكان هنساك من يعصارض ومصن يؤيد .. ( ومنتعرف على ذلك من خصلال الباب التامع ) .
- كان خيار المسلام هو استراتيجية العرب جميعا .. ولكن هذا المسلام لابد وأن
  يكون شاملا على كافة المسارات الأخرى (السوري واللبنائي) .. ويما في ذلك
  إعلان الدولة الفلسطينية وإعطائها كل حقوقها الشرعية ، ويتطلب حماية هذا
  السلام استراتيجية عربية تعمل على النهوض الاقتصادي لمنطقتنا العربية ، حتى
  يتـــوازن ذلك مع إسرائيل . (وسنتعرض إلى ذلك من خلال الباب العاشر) ،

### الفصل الثاني

قرار جرىء للملك حسين بتعيين نجله الأمير عبدالله وليا للعهد وملكا للأردن بعد رحيله

#### الفصل الثاني

# قرار جرىء للملك حسين بتعيين الأمير عبدالله وليا للعهد وملكا للأردن بعد رحيله

# الأمير عبدالله .. أعيد لولاية العهد مرة أخرى :

- لقد كان قرار الملك " حسين " بتعيين الملك " عبدالله " وليسا العهد وملك الأردن بعد رحيله قراراً جريئاً ، لغت انتباه كل الأنظار في المنطقة العربية والدولية ، حيث كان العالم يراقب عن كثب تطورات مرض الملك " حسين "، ثم يفاجئ بهذا القرار المصيري الخطير ، قبل أيام معدودة من رحيله ، ويعتبر هذا القرار بصمة جديدة على الواقع السياسي الأردني ، وبالتالي على توازن المنطقة العربية مستقبلا ،
- لذا أن نتعرف على مبررات هذا القرار من وجهة نظر الملك "حسين" أولا
   (حيث تضاربت الأقاويل عن أسباب لتخاذ مثل هذا القرار) وسنوجز هذه
   المبررات في الثالي :
- يستند الملك حسين في قراره إلى النص الدستوري بأن الورائسة العسرش تتثقل من الملك بعد رحيله إلى أكبر الأبناء ، ونظرا لعسدم زواج الملسك عندما تسلم الحكم ، فقد قام بتعيين شقيقه الأكبر الأمير " محمد بن طسلال " وأيا العهد ، وما إن تزوج الملك " حسين " حتى أنجب الأمسير عبدالله ، فقرر إعفاء شقيقة الأمير " محمد بن طلال " من ولاية العهد ونصنب ابنسه الأمير " عبدالله " وأيا العهد عام ١٩٦٣ .. وفي أعقاب الاضطرابات التسي حدثت في الأردن عام ١٩٦٥ ، أصدر الملك " حسين " مرسوما بتنصيب

- شقيقه الأصغر الأمير "حسن " وليا للعهد (حيث كسان يتطلب ذلك تعديل الدستور وإضافة جملة ولحدة فقط وهي " يجوز للملك تعييسن أحد أشقائه وليا للعهد ") •
- إن الملك "حسين لم يسبق له أن اتفق مع الأمير " الحسن " أو قام بإعطائه أى وعود من قبل بأن يكون ملكا للبلاد "كما كان يريد الأمير " الحسن " ، الذى حاول جاهدا (خلال الفترة الأخيرة) إقناع الملك "حسين" بأن يتولى الملك بعد رحيله على أن يعده بأن يعيد الحكم مرة أخرى إلى أبناء الملك "حسين"، بعد القضاء فترة حكم الملك الحسن ، إلا أن الملك "حسين " رفسض ذلك رفضا باتا وكانت هذه هي نقطة الخلاف الجوهرية التي لدت إلى قيام الملك "حسين " بعزل الأمير " الحسن " في ٥٦ يناير (كانون الثاني ) ١٩٩٩م، وهنا يجب أن نشيد بأن " الحسن " قد تقبل التغيير بكل صلابة و هدوء دون أي معارضة ، وتعهد بمساعدة الأمير " عبدالله " حيث أن تقاليد الأسرة الهاشمية الالتفاف والتضامن حسول الملك مهما كان .. و لا مسيما أن الأمير " محمد " الشقيق الأكبر الأمير " الحسن " سبق تخطيه عندما تم توليسة الأمير " الحسن " عام ١٩٦٥م وام يعترض على هذا التخطي واكتفسي بأن يكون مستشاراً الملك حسين حتى تاريخ وفاته ،
- لم يخضع الملك حسين لأى ضغوط خارجية أو داخلية أو عائلية التغيير مــــا ينص عليه الدستور (بالرغم من شدة مرضه ووجوده داخل الولايات المتحدة الأمريكية) .. ولذلك أصر الملك على لحترام الدستور وتتفيذه بتعيين الأمـير "عبدالله " النجل الأكبر له طبقا للدستور بما يعمـــل علــى لرســاء مبــادئ الديموقر اطية ولمزيد من ترابط الأسرة الهاشمية والشعب الأردنى "

#### التنخل الأمريكي لعزل الأمير " الحسن " من منصبه :

بدأ الصراع على ولاية العهد منذ ثلاث سنوات عندما أحضرت الملكة نسور وثائق من حلب تثبت أنها عربية من أصل عربى وخاضت معركة تنصيب ابنها الأمير حمزه وليا للعهد مما جعل الأمير " للحسن " ينسج تحالفات مسع شستى الاتجاهات المسامية في الأردن لمنع ذلك ، وبعد عام فاتح الأمير " للحسن " الملك " حسين " لتنظه لحسم هذه المعركة فأمهله الملك لاجتماع مجلس العائلة واختيار ولى العهد .. وفي نفس الوقت كانت الأميرة." ثروت " ( باكستانية ) زوجة الأمير " الحسن " تعمل من أجل تنصيب ابنها الأمير " راشد " وليا للعهد خلفا أو الده بمجرد حسم و لاية العهد الأول " للحسن" ،

أما موقف الأمير " محمد " الشقيق الأكبر للأمير " الحسن " والذي تخطاه " الحسين " وقت تتصيب " الحسن " وليا للعهد فقد كان متعاطف مسع الأمسير "عبدالله " وأوصى بتتصيبه ملكا للبلاد ،

- كان الأمير " الحسن " خلال الفترة الأخيرة يتعامل مع الجميع على أنه الملك القادم لا محالة ، وخاصة أنه أظهر كفاءته في إدارة الدولة ، ولكن كنات هذاك بعض الآراء تتادى بعدم تعيينه ملكا حيث كانت لنه رؤية وسياسة مختلفة عن سياسة الملك " حسين " مما خلق له عدة عداءات في أهم شلات مواقع حساسة وهي :
  - داخل العائلة المالكة ،
- داخل صفوف القوات المسلحة (وهي التي كانت تؤيد الأمير "عبدالله " وتسانده ) .
  - داخل أجهزة المخابرات بالدولة •

ويقال أن هذه الأجهزة لعبت الدور الرئيسي بمهارة ، وفي الوقت المناسب وعملت على تغيير وجهة نظر الملك "حسين " مما ساعد على عزل الأمير " الحسن " ،

بتردد وجود تجاوزات عديدة للأمير " الحسن " خلال الفترة الأخيرة مما أثـــار بعض القلق في الأوساط الدلخلية والخارجية للأردن ، فقد قام بتعييــن بعـن القلدة العسكريين الموالين له في وقت حرج (وكان مــن الأفضــل أن يــترك الأوضاع كما تركها الملك " حسين " لحين عودته أو رحيله ) ،

كما ظهرت له بولار عدائيات ظاهرة في سياسته مع إسرائيل بالرغم من أن مرحلة السلام الحالية تتطلب توحيد الجهود في اتجاه الهدف الإســـتراتيجي والخيار الوحيد وهو السلام في المنطقة مما كان له تــــاثيرات سـلبية داخــل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ،

ويقال أن زوجته الأميرة " ثريا " قامت بعمل تعديــــلات داخـــل القصـــر الملكي دون أخذ موافقة الملك " حسين " مما أثار غضبه .

وكان لمعارضته السياسية لقرارات الأمم المتحدة والموقسف الأمريكسى لاستمرارية فرض العقوبات على العراق واستمرار الهجمات الجوية ، ورفضه ذلك بأسلوب غير دبلوماسي بما أظهره يتعارض مع تنفيذ القرارات الدوليسة للأمم المتحدة مما أغضب الجانب الأمريكي ،

• يتردد أن الجانب الأمريكي تنخل وحاول الضغط على الملك "حسين "خلال فترة علاجه اديهم في محاولة لعزل الأمير " الحسن " للأسباب السابقة ، وكان يطمع في تعيين الأمير "حمزه" وليا للعهد خلفا الملك "حسين" ، بما يضمن استمر ارية سياسة الملك "حسين" والأردن مستقبلا في الحفاظ على التوازن بالمنطقة وتنفيذ مطامع الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا

- بعد تغيير الظروف والأوضاع السياسية في إيران واستمرار رفضها التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية •
- وقد أوضح الأمير " الحسن " البعض الأشخاص أسباب عزله ، كما وردت في مقالة كتبها الأستاذ " محمد حسنين هيكل " في مقالة شخصية ( الملك حسين . ضرورات الفهم قبل الحكم .. ولكن إلى أي مدى ) الصلارة في مجلة وجهات نظر العدد الثالث الشهر أبريل (نيسان) ١٩٩٩م وهذا نصها :
- " كنت أتمنى لو أتاحت لى الظروف أن أرى الأمير " حسن " وأن أسمع منه وجهة نظره فيما جرى ، لكن ذلك لم يحدث ، وإما حدث ثنيىء آخر هسو ألنى سمعت نقلا عنه من أحد أفراد أسرة ملكية أوروبية التقى به في مناسبة العزاء وزاره في نهاية يوم طويل مرهق وتقيل "
- "إن الضيف الملكي الأوروبي الذي لحجب اسمه بناء على طلبه ، سال الأمير "حسن "عن تفسيره لتصرف أخيه معه ؟ وكان رد الأمير "حسن "إن دهشته مما حدث لا تقل عن دهشة سائله ، فقد كان آخر ما تلقاه من الملك قبل وصوله إلى الأردن بأسبوع (وهي عودته الأخيرة لبلده والتي أجرى خلالها تغييرات على قمة السلطة وضمنها عزل شقيقه عن ولاية العهد) ، هو خطاب حمله إليه أحد مرافقي الملك ، وكان مكتوبا بخط يده وموجها إليه "أخي وقوة عيني وولى عهدى ، وفي هذه الرسالة أعطى الملك الشقيقه توجيهاته بما يريد أن يكون عليه استقباله في المطار ، بما في ذلك من يستقبله دلخله ومن يستقبله خارجه ، وكيف يكون موكبه ! ، وفي نفس هذا الخطاب طلب الملك أن تكون خارجه ، وكيف يكون موجهة إلى القبلة قبل نزوله من الطائرة ، وكانت الإشارة الوحيدة المافتة النظر أن الملك قال أولى عهده "أنه يريد أن يطهوف موكبه بشوارع عمان الرئيسية ، وأن تكون مسيرة الموكب كله مذاعة مباشوة

على الهواء مهما اخذت من الوقت الأنه يريد أن يشكر " أسرنتا الكبيرة " ، شم اضاف الملك " أنه يرى أن الا يركب معه شقيقه الأن ظروف الأمن ، مع دقسة الموقف تقتضى ألا يكون الملك وولى عهده معا في نفس السيارة ا

وروى الأمير "حسن " لضيفه مستغربا " أنه ذهل من الخطلات السذى وجهه إليه الملك علنا وحوى تهما لم يكن لها سبب " وقد أدهشه أن الخطلات على قسوته أعطى لكل وسائل الإعلام قبل أن يقرأه هو ، وكان يتوقع على الأقل أن يسأله شقيقه فيما بلغه عنه وأن يسمع دفاعه ، وعلى سلبيل المشال (طبقا لما قاله الأمير "حسن ") فهو لن يعترض على طلب الملك أن يكسون أحد لبنائه (أبناء الملك) وليا للعهد بعد الأمير "حسن " وإنما كان موقفه هلو الحرج من طرح مسألة الخلافة على هذا النحو الصريح بينما الملك مازال على قيد الحياة " ومع ذلك فان الملك لو أراد لكان له حق الأمر في و لايسة العلي وليس طلب الرأى " ،

وكانت رواية الأمير "حسن " أنه على العكس من كل مسا قيل كسان حريصا على شعور شقيقه رغم أن جهات دولية أبلغته أن " الملك فسى عداد المنتهى " ، وكان هناك من طلب منه ترتيب الأمور على هذا الأساس ولكنه ، من جانبه ، رفض لأنه لم يتصور أن يتصرف على أساس أن شقيقه " ميت " فيما هو على قيد الحياة ، لا يزال ! ،

وقال الأمير "حسن " أيضا أن أصعب ما واجهه في حياته بعد إذاعة خطاب الملك العانى بأسباب عزله هو كيف يشرح الأبنائه ما وقع له دون أن يعرضهم " إنسانيا اصدمة " أو يضع والاءهم " للأسرة " و " الملك " في امتحان عسير ،

وقال الأمير "حسن " أيضا أن "خاعه عن ولاية العهد بطريقة تشبه الانقلاب " وضعه في حرج شديد إزاء آخرين ، فلسنوات طويلة (خمسة وثلاثين عاما ) تعامل معه كثيرون باعتباره وليا العهد وناتبا اللمك ، وقد تعاملوا معه " بوصفه الرسمي " وليس بصفته الشخصية ، وبعضهم بسبب طبيعة المسئوليات الموكولة إليهم اقتربوا منه إلى درجة أنهم "حسبوا من رجاله " ومبعث الحرج الذي يحس به ( الأمير ) الآن هو أن الطريقة التي خرج بها ، أو عزل بها ، وضعت الذين تعاونوا معه جميعا في "خانة" المشتبه فيهم أو "على الأقل غير الموثوق بهم " وهذا يصيبه بكثير من عذاب الضمير حيالهم ، وهو يجد نفسه حتى عاجزا عن أن يتصل بهم والو العنتز " ،

وأكد الأمير "حسن "لضيفه أنه عندما سمع أن قلب شقيقه تفيير عليمه نتيجة لعملية تحريض كبرى ركزت عليه وقت مرضه ، طلب منه أن يطلق للنار عليه إذا خالجه الشك في ولائه ، "ولكن لا تترك أحسدا يدخل بينا وتدخلت زوجته الأميرة " ثروت " في الحديث بين زوجها وضيفه ، تنفي مسانسب إليها من أنها زارت أحد القصور الملكية وأجرت فيه إصلاحات وكألسها أصبحت بالفعل ملكة جلست مع زوجها على العرش ،

وقالت الأميرة " ثروت " إنها حزينة أن يقال هذا الكلام لأن الحقيقة كانت شيئا مختلفا ، وطبقا ارواية الأميرة " ثروت " فإنها أبلغت رسميا أن زوجة رئيس المانيا التي كانت مع زوجها في زيارة دولة إلى إسرائيل ( ١٧ نوفسبر اتشرين الثاني " ١٩٩٨م ) أبدت رغبتها أن تجئ إلى الأردن لكي تزور أشار "بتراء " حيث إن زوجة رئيس المانيا قالت : " إنها لا تتصور أن تكون قريبة إلى هذه الدرجة من أثر له شهرته العالمية دون أن تزوره بينما هي الأن على

خطوة قدم منه "، ورائت الأميرة "ثروت " أن تتأكد من أحوال القصر السذى سوف تنزل فيه قرينة الرئيس الألماني ، فذهبت وأطلت عليه وكان القصدر مهملا بسبب غيلب الملك وأسرته عندما كان يعسالج في "مايو كلينيك" بالولايات المتحدة ، وقد أشارت الأميرة "ثروت "ببعض الإصلاحات "وبهدف تنظيف القصر بحيث يكون لائقا بضيافة زوجة الرئيس الألماني ، وهذا هو كل شئ " إن الضيف الملكي الأوروبي الذي سمعت منه استطرد قائلا لي : " إلسه تأثر إلى أبعد مدى حين سمع صديقه الأمير "حسن " يقول له وهو يودعسه : "إن ما جرى حرمني حتى من حق البكاء على أخي ، فسلا أستطيع الأن أن أن ما جرى حرمني حتى من حق البكاء على أخد بضايقه وجودي أو يضسايقني وجوده " ا ،

#### قرار جرئ وصائب للملك " حسين " حبا في الأردن وشعبه :

كان قرار الملك "حسين " بتعيين نجله الأمير " عبدالله " وليا للعهد وملكا للأردن بعد رحيله قرارا صائبا من كل الوجوه ، وفي مصلحة الشعب الأردني قبل كل شيء للأسباب والمبررات الآتية :

- ضمان استمرار سياسة الملك "حسين " الدلخلية والخارجية العربيــة منها
   والدولية بما يضمن استمرارية منهجية السلام في المنطقة حاليا ومستقبلا .
- ضمان استمرارية الدعم الأمريكي للأردن في شتى المجالات الاقتصادية
   والعسكرية .. الخ وخاصة أن الأردن دولة بدون مدوارد ولا يمكن لها
   الاستمرار على ما وصلت إليه من مستوى إلا بفضل الدعم المستنمر لها
   (الأمريكي والعربي ) حيث كانت علاقاته قوية مع الجانب الأمريكي ، وعلى
   افتراض أن الجانب الأمريكي كان يهدف إلى تغيير " الحسن " ، فسإن مساحدث كان سيتمشى مع السياسة الأمريكية ،

- ان التغيير مطلوب وخاصة أن استمرار الأمير "حسن " ٣٤ عاماً في الولاية قد خلق له مؤيدين ، وكذا معارضين ، ولكنه في الأونة الأخيرة رجحت كفسة المعارضين لمياسته ، ومن الأفضل أن يتولى في المرحلة القلامــة ، ملكـا ليست له عدائيات ،
- كان الملك "عبدالله "عبدالله "علاقات وطيدة بكافة جيله من أبناء الرؤماء والأمراء والملوك بمنطقة الخليج ، وكان يعمل على تدعيم هذه الصداقة وتقويتها باستمرار حتى في أوقات المحن التي اختلفت فيها دول الخليج مسم الملك "حسين " إبان معركة الخليج الثانية ، مما يسهل عودة العلاقات إلى طبيعتها بقوة ومما يساعد على دفع عجلة السلام بالمنطقة (كما كان يتمنها الملك "حسين ") خلال الفترة القلامة ،
- لقد كان الملك "حسين" يعد نجله كرجل عسكرى وسياسى من الطراز الأول وكأنه يعلم أنه سيكون يوما من الأيام ملكا للأردن ، فقد أصر على تعليمه العالى فى كلا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، فقد التحق بكليمة لدموند البريطانية فتخرج منها لينتقل الى الولايات المتحدة الأمريكية ليتعلم بكلية دير فيلد ثم يكمل دراسته بجامعة جورج تاون بواشنطن ثم يعود مرة أخرى ليدرس الجانب العسكرى بكلية ساند هيرست الملكية العسكرية حتى تخرج منها ضابطا عام ١٩٨١م ، ثم التحق بجامعة لكسفورد ليدس علوم السياسة الدولية وتخرج منها مؤهلا سياسيا من طراز فريد (كل هذه الخبرات السياسية العسكرية اليست كافية ليكون ملكا الماعقد أن الملك "حسين" كان يؤهله اذلك علاوة على ذلك فإن الملك "حسين" حرص كل الحرص على معابق تعليمه في الكلية الإسلامية حتى يكون مؤهلا أيضا

مثب الأمير "عبدالله" على صفات والده وخاصة طبيته وتمسامحه ومحبته لشعبه ، فكان هذا المعر المدخل الرئيسي اقلب كل مواطن في شرق الأردن ، فكان رجلا عسكريا ، ومع ذلك فعلاقاته طبية ومميزة مع كل أقرائه ، وكان تواضعه في مناصبه القيلاية علامة مضيئة ، أضاعت له الطريق داخل كل صفوف القوات المسلحة ، فنال حنب وولاء ودعم وتأبيد القوات المسلحة إبان دراسة فكرة التغيير ، وكانت علاقته القوية بالقوات المسلحة ، أحد الركائي اعتمد عليها الملك "حسين " في التغيير ، حيث كان الملك "حسين " يعي أن الرجل العسكري يستطيع أن يحمى المسلم بكفاءة عن أقرائه المدنيين وخصوصا أن السلام لا بديل له مع الأردن ،

ظهر الملك "حسين" واكل المقربين من العلطة أن الأمير "عبدالله"كـان معيزا ومسئولا وقادرا على تولى المسئولية ، خلال العرات القايلة التى ولاه فيها العلك "حسين والأمير" الحسن فيها العلك "حسين والأمير" الحسن خارج البلاد ، حيث ظهرت مسئوليته كرجل عسكرى تقلد كثيرا من الوظائف القيادية حتى وصل إلى قيادة العمليات الخاصة الأردنية (وهى إحدى الهيئات العسكرية الصعبة التي تتطلب من قائدها ضرورة التسيق الكامل ، والمتابعة المستمرة بين مختلف الوحدات الخاصة داخل الجيش والشـرطة والحـرس الملكى وأجهزة المخابرات ، فكان القيادته لهذا المكان أهمية كبيرة مما أكسبه الخبرة والحنكة والدهاء حتى يظل على رأس القوات الخاصة ، وكان اذاـك كله بداية الطريقة الى الولاية ملكا اعرش المملكة ،

• كان لمباركة الملك " حسين " لزواج الأمير " عبدالله " من الأمسيرة " رانيسا الياسين " الفلسطينية عام ١٩٩٣م لكبر الأثر والتأبيد من كل الأردنيين ، من

- أصل فلسطيني ، وكذا الفلسطينيين الموجودين بالأردن (يمثلون حوالي ٢٠ % من الشعب الأردني ) ،
- وسيظل هذا الزواج إنشاء الله مؤيدا ومساعدا للملك " عبدالله " حاليا في حسل مشاكله الذي قد نتشأ دلخل الأسرة الواحدة ( أردنيين وفلسطينيين ) باستغلال هذا التعاطف والانتماء لملكتهم ، من منطلق حبهم لها ، وكان لذلك قسرار الملك " حسين " قراراً صائباً وجريبًا ولا يستطيع أحسد أن يعسارض ذلك فواضح تماما أن نقل السلطة تم في هدوء وثقة لكنت أن كل ما تتاولناه كسان صائبا ،
- لذلك كان قرار الملك حسين بانتقاله من على فراش المرض ، وهو لا يعرف هل سيصل إلى الأردن أم لا ؟ .. ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى أعطت في عمره بضعة أيام أخرى حتى يصل إلى الأردن ويقوم بتعديل الأوضاع وتتصيب نجله مقاليد الحكم بما يعكس نظرة ثاقبة للملك " حسين " وتأييد لها من الأسرة الهاشمية ، وكذا مبايعة الشعب والقوات المسلحة لهذا القرار •

# الفصل الثالث

استقرار الأوضاع في الأردن بعد انتقال السلطة للملك عبدالله

#### الفصل الثالث

# إستقرار الأوضاع بالأردن بعد انتقال السلطة للملك عبدالله

كما قام جلالته بإلقاء بيانه الأول إلى الشعب الأردني مؤكدا حرصبه على المحافظة على كيان الأردن ، ودعا الأردنيين للعمل جميعا صفا واحدا ،

- بالرغم من استقرار الأوضاع حاليا إلا أن المنهج الديموقر اطــــ داخــل الأردن يشير إلى أن هذاك شواهد ، قد تعمل على عرقلة وإثارة المشاكل على المستوى الدلخلي .. نوجزها في الآتي : ~
- مصلار التهديد التي قد تنشأ من عائلة الملك ، ولكنه ظهر واضحا أن هــــذه
   المشاكل انتهت تماماً ، ويؤيد الجميع الملك الجديد بمـــا فـــي ذلــك الأمــير
   "الحسن" ،
- بالنسبة للتيار الإسلامي ، وهو قوة رئيسية في السلحة السياسية في الأردن إلا
   أن هذا التيار الموجود في معظم مؤسسات الدولة ويبدى تفهما تاما بين قيادته
   وقيادة الدولة ، حيث قد بايعوا الملك " عبدالله " وتعهدوا له بالتزامهم ببيعتهم .
- أما التركيبة السكانية الشعب الأردن ، فهى من نوع خاص ، لم يتواجد حتى .
   فى أى دولة أخرى ، وخاصة أن ٢٠% من الشعب الأردني من الفاسطينيين

- ولكن دعم الدولة الدائم للجميع ، جعل حرص الشعب على استمرار صيغة التعايش بين مختلف الأردنيين باعتبار هم السياج الذي يحمى الجميع .
- ما بالنسبة للتيارات السياسية ، فانه من المتوقع كما ذكر الملك " عبدالله " أن تكون هناك بعض التغييرات الدلخلية بما يمنح الشعب مزيدا من الديموقراطية وهو ما يعنى إجراء تعديلات في نظام الانتخابات ، بما يعمل علمي ظهور تيارات جديدة في السياسة الأردنية ، وإن كان ذلك سميكون خملال الفترة القادمة حيث أن الفترة الحالية تحتاج إلى استقرار من كل هذه المستويات ،
- بالنسبة لموقف العلاقات الأردنية على المستوى الخارجى ، فإنها قد تتأثر ببعض المتغيرات سواء مع إسرائيل ، أو مع الدول العربية الأخرى ، ونوضح نلسك في الآتى : -
- إن استمرار عملية السلام لا تتعلق بالأردن فقط بل أيضا بسياسة إسرائيل ، لذا فكلما تجاويت إسرائيل وكلما نجحت في الوصول إلى سلام عادل علما المسارات السورية واللبنانية وعلى المسار الفاسطيني بالطبع كلما جعل تلك العلاقة بين الأردن وإسرائيل طبيعية .. فالأردن لا يقبل باي حال من الأحوال أن يظل في حالة سلام مع إسرائيل بينما تبقى هي محتلة لبعض من الأراضي العربية ولا تتوى الوصول إلى تفاهم حقيقي مع الفلسطينيين ومن هذا فمستقبل السلام يعتمد على إسرائيل ونيتها الحقيقية في استكمال السلام من عدمه ،
- سيتأثر موقف الحكومة الأردنية من الأزمة العراقية الحالية مسع الولايسات المتحدة الأمريكية ، وخصوصا في حالة عودة العلاقات الأردنيسة الكويتيسة وهل سيستمر الأردن في نهج سياسة الملك "حسين" بعدم المشاركة فسي التخطيط الأمريكي للإطاحة بنظام الرئيس "صدام حسين" وعدم التورط في

- أى عمل من هذه الأعمال التي تمثل تنخلا مباشرا في الثنون الداخلية لأيـــة دولة عربية .. وأعتقد أن الملك " عبدالله " يعى تماما ذلك وأن يقبل بأى حال التدخل في الثنون الداخلية للعراق مهما كان حجم هذه الضغوط ،
- كان لحضور الرئيس "حافظ الأسد" مراسم وداع الملك "حسين" بادرة أصلى
  في عودة العلاقات السورية الأردنية ، وكذا قيام الملك "عبدالله" بزيدارة
  سوريا خلال شهر أبريل (نيسان) ١٩٩٩م حيث أن هذا التجمع (الأردني السورى) يشكل خطورة في موازين القوة العسكرية ، وهذا مسا لا تتمنساه
  إسرائيل وتمهد بكل الطرق والوسائل إلى استمرار قطع العلاقات بين الأردن
  وسوريا ، كما أن هذا التقارب الأردني السورى يمثل قوة حالة إنهاء مشكلة
  العراق ، فيعتبر ذلك مصدر خطورة على إسرائيل ، حال استمرارها رفسض
  استكمال مراحل السلام ، ويعتبر من أحد عوامل الضغوط على الجانب
  الأمريكي لدفع عملية السلام على المسار السورى واللبناني بالإضافة إلى
- بالإضافة إلى ما ذكر ومن مشاركة معظم دول الخليج في توديع الملك"حسين" فهذا يعطى اتجاه مشجع على سرعة عودة العلاقات بينهما إلى أزهى العصور وبما يعود بقوة على منطقة الخليج مرة أخرى ، وخصوصا الزيرات الرسمية والغير رسمية التي يقوم بها الملك " عبدالله " منذ توليله الحكم ، وخاصة زيارته للسعودية وإقاءاته الثنائية والثلاثية بينه وبين الرئيس " حسنى مبارك " في مصر ، وفي دولة الإمارات مع الثيخ " زايد برن سلطان آل نهيان " والرئيس " معمر القذافي " في ليبيا خلال شهم أبريه (نيسان) ١٩٩٩م وهذا يثير إلى رغبة الملك " عبدالله " في التقارب وعودة العلاقات مع الدول العربية مستقبلا ،

# . الرسالة الأخيرة:

هذه رسالة المغفور له الملك "حسين " رحمه الله إلى ولى عهده أنسنذلك الأمير " عبدالله " قبل مغلارته الى الولايات المتحدة فى ٢٦ يناير (كانون الثانى) ٩٩٩ م .

" صاحب السمو الملكى الأمير " عبد الله بن الحسين " ولى العهد حفظه الله ورعاه .

أزجى إليك بتحية عربية هاشمية ، ملؤها المحبة والنقة والاعستزاز بك ، فارسا هاشميا ، وجنديا من جنود الوطن .. ووليا لعهدى .. ومعقد أمل ورجله لأسرتنا الأردنية الولحدة الكبيرة من شتى المنابث والأصول .. وبعد ،

فقد عهدت الله .. بتعلم منصب ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية .. وأنا مرتاح الضمير والنفس .. وكلى ثقة واطمئنان بأنك أهل التحمل هذه المسئولية المبليلة .. وقد عرفت فيك وأنت ابنى الذى نشأ وترعرع بين يدى حب الوطن والانتماء إليه والثفائي في العمل الجاد والمخلص .. ونكران الذات وحب الظهور والعزيمة وقوة الإرادة وتوخى الموضوعية والاتزان والاسترشاد بالخلق الهاشمي العمح الكريم المستند إلى تقوى الله أولا .. ومحبة الناس والتواضع لهم .. والحرص على خدمتهم والعدل والمساواة بينهم وتوقير كبيرهم والرحمة بصغيرهم والصفح عن مسيئهم حيثما كنان مجال الصفح وكرم النفس والخلق .. والحزم عندما يستقر الرأى على قرار .. ووضع مصلحة الوطن والأمة فوق كل المصالح والاعتبارات ،

وإنني لأتوسم فيك كل الخير .. وقد تتلمنت على يدى .. وعرفت أن الأردن العزيز وارث الثورة العربية الكبرى ورسالتها العظيمة .. وأنه جزء لا يتجــزا

من امته العربية وأن الشعب الأردني لابد أن يكون كما كان على الدوام فـــى طليعة أبناء امته في الدفاع عن قضاياها ومستقبل أجيالها .. وأن هذا الشــعب العظيم قد قدم عبر العقود الماضية كل التضحيات الجليلة فــى سـبيل هــذه المبلديء والقيم النبيلة السامية .. وأنه تحمل في سبيل كل ذلك ما نتوء بحمله الجبال .. وأن النشامي والنشاميات من أبناء أسرنتا الأردنية الولحدة من شــتي المنابت والأصول .. ما توانوا يوما عن أداء الواجب ولا خذلوا قيادتـــهم ولا أمتهم وأنهم كانوا على الدوام رفاق الدرب والمعسيرة الأوفياء .. المنتميان لوطنهم وأمتهم ، القادرين على مواجهة الصعاب والتحديات .. بعزائم لا تليان .. وينفوس سمحة كريمة معطاءة .. وأن من حقهم علــي قيادتــهم أن تعمـل الحاضرهم ومستقبلهم وانحقيق نهضتهم الشاملة حتى نتسنى لهم الحياة الكريمــة الحاضرهم ومستقبلهم وانحقيق نهضتهم الشاملة حتى نتسنى لهم الحياة الكريمــة .. وتصان حقوقهم التي كفلها لهم الدستور .. وأن تبقي جباهــهم مرفوعــة لا نتحني إلا الله أو لتقبيل ثرى الوطن العزيز ،

لما على صعيد اسرتك الهاشمية ، فقد قدم كل ولحد منهم وأعطى ما وسعه العطاء وقد عادوا وتحملوا مع أهلهم وعشيرتهم الأسرة الأردنية الكبيرة ما هو فوق طاقتهم ، وإنني لعلى ثقة بأنك ستكون كما كنت ولحدا منهم توقرهم وتحبهم وتسعى بكل طاقاتك لجمع شملهم وتوحيد كلمتهم وإشاعة الألفة والمحبة والتواد والتراحم ما بينهم وتشاورهم في الأمر من بعدى وتحفظ لكل ذى فضل فضله ولكل ذى حق حقه ،

وإنني إذ أؤكد على ثقتى المطلقة بك وبقدر تك على تحمل كل هذه المسئوليات بمنتهى الأمانة والإخلاص والنفانى والإيثار ونكران الذات بنواميس الجندية التى تربيت عليها وتميزت في مجالها وعلى دعمى ومؤازتى لك مسا استطيع لأسأل المولى عز وجل أن يحفظك وير عساك وأن يعينك ويلهمك

الصواب في كل خطوة تخطوها وأن يوفقك في خدمة الأردن العزيز ويسدد على طريق الخير والفلاح خطانا جميعا •

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته •

والدك المحب الحسين

عمان فی ۹ شوال سنة ۱٤۱۹ هجریة الموافق ۲۲ ینابر (کانون الثانی) سنة ۱۹۹۹ م

# . أصغر ملوك العالم:

#### " الملك عبدالله بن الحسين "

- العاهل الأردنى الملك " عبدالله " رجل عسكرى محترف ألقى بسه والسده الملك " حسين " في بؤرة الاهتمام العالمي عندما عينه وليا للعهد قبل وفاته خلفا لشقيقه الأمير " الحسن " .
- و الملك " عبدالله ٣٧ عاما والذى أنجبه الملك " حسين " مسن زوجت البريطانية أنطوانيت جاردينر ، يحمل تاريخا عسكريا مشرفا ، فهو قسائد القوات الخاصة الأردنية ، وصاحب الخبرات الواسعة في مجال الطيران والضفادع البشرية ،

ولد الملك " عبدالله " يوم ٣٠ يناير (كانون الثانى ) ١٩٦٢ وأرسله والده إلى بريطانيا و هو فى الرابعة من عمره للتعلم ، ثم أكمل در است الثانوية فى الولايات المتحدة ٠

- و وتلقى العاهل الأردنى الجديد دورات تدريبية فى السياسة الدولية من جامعتى أكسفورد ببريطانيا وجورج تاون بواشنطن كما خدم فى القسوات العسكرية البريطانية ، وشغل الملك " عبدالله " مهام نسائب قسائد القسوات الخاصة بالجيش ثم أصبح قائد القوات الخاصة عام ١٩٩٤م وحمل رئبسة لواء .
- ويقول عنه أصدقاؤه أن طموحاته لم تكن تتعدى الحياة العسكرية وأنه كان
   يهوى قيادة عمليات الدوريات على الحدود الشرقية للأردن لصد المهربين .

- وقاد الأمير " عبدالله " عملية حظيت باهتمام إعلامي واسع اقتحم فيها مخبأ لمجموعة مسلحين قتلوا مجموعة اشخاص وبعد نجاح العملية خرجت الجماهير لتهتف باسمه في شوارع العاصمة عمان .
- و وتقول مصلار الأسرة الملكية أن العاهل الأردنى الملك " عبدالله " شخص مفعم بالحيوية والنشاط وأنه يحظى بشعبية كبيرة في صفوف الجيش ، وقد رأس الملك " عبدالله " لجتماعات مجلس الوزراء منذ تعبينه وليا المعهد يوم ٢٥ يناير (كانون الثاني) ١٩٩٩م ، ولجتمع مع وزيرة الخارجية الأمريكية " مادلين أوالبرايت " والرئيس الفلسطيني " ياسر عرفات " ومسئولين دوليين آخرين .. هذا وقد زار كل من مصر والسعودية وسوريا ودولة الإمارات وليبيا ، بما يؤكد حرصه على الستمرار العلاقات العربية مع الأردن ،
- ويتردد أنه يقيم علاقات طيبة مع شبان الأسر المالكة بدول الخليج العربية ، وقد شهدت العاصمة الأردنية توافد العديد من أمراء دول الخليج العربية على عمان انتهنئة الملك " عبدالله " ويثير البعض شكوكا حول قدرة الملك " عبدالله " على التعامل مع الشئون الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط المضطربة غيران مسئولا أردنيا قال إن الملك " عبدالله " أذهل الجميع بمعرفته الواسعة بالشيئون الدولية والأوضاع الداخلية ،
- كما تعهد الملك على أنه سيواصل سياسة والده الخارجية الخاصة بعملية السلام بالشرق الأوسط والعراق ، وقال أنه ملتزم بدفع عملية العسلام بين إسرائيل والفلسطينيين .
- كما ذكر الملك " عبدالله " أنه سبولى اهتماما أكبر بالتطور الديموقراط في في الأردن ولحرية التعبير ومؤسسات الحياة المدنية .
- والملك " عبدالله " منزوج من الأميرة " رانيا الياسين " الفلسطينية عــــام ١٩٩٣ و النجب منها الأمير " حسين " عام ١٩٩٤ و الأميرة " اليمان " عام ١٩٩٦ م .

# . أصغر ملكات العالم:

#### الملكة " رانيا الياسين "

- تعتبر الملكة "رانيا الياسين "زوجة العاهل الأردني الملك "عبدالله " بسن الحسين أصغر ملكات العالم حيث تبلغ من العمر ٢٨ عاما فقط .
- م تتحدر الملكة "رانيا " من أصل فلسطيني وولدت في ٢١ أغسطس (أب) عام ١٩٧٠ في الكويت التي كانت أسرتها قد انتقلت للإقامة فيها لفنرة ويدعي والد الملكة "رانيا " " فيصل الياسين " وهو طبيب من بلدة طولكرم في الضفة الغربية ، وقد عادت عائلتها من الكويت إلى الأردن بعد حسرب الخليج عام ١٩٩١م ، وأكملت الملكة "رانيا " تعليمها الثانوي في الكويست ثم توجهت إلى القاهرة حيث واصلت الدراسة في إدارة الأعمال بجامعة القاهرة وحصلت منها على شهادتها الجامعية في عام ١٩٩١م ،
- و ذكر أحد المقربين من الملكة " رانيا " أنها تعرفت بالملك " عبدالله " قبل أن يعتلى عرش الأردن عن طريق بعض معارفهما في عمان ، وتم عقد قرانهما في ١٠ يونيو (حزيران) ١٩٩٣م وأنجبا بعد ذلك الأمير " حسين " في عام ١٩٩٦م ، والأميرة " إيمان " في عام ١٩٩٦م .
- وتعتبر هى الجذور الفلسطينية التى تدعم مركز الملك " عبدالله " حيث يشكل الفلسطينيون أكثر من نصف عدد سكان بلاده •
- ومنذ زواج الملكة " رانيا " اهتمت بالأنشطة العامة حيث رأست مؤسسة
   الأردن لتطوير الحرف اليدوية وتشجيع عمل النساء ،
- كما أنشات جهازا المساعدة الأطفال الذين يتعرضون لمعاملة أسرية سيئة بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ، واهتمت الملكة "رانيا" أيضا بالرياضة حيث ترأست اتحاد الرياضات المائية في الأردن ،

# . وفاء وانتماء:

# الأمير " الحسن " يؤكد و لاءه للعاهل الأردني الملك "عبدالله " :

- بالرغم من أن قرار التغيير المفلجىء جاء في توقيت غير مناسب بالنسبة للأمير " الحسن " الذي ظل ولياً للعهد طوال أربعة وثلاثين عاما مما كـان يعتبر ذلك صدمة كبيرة بالنسبة له ولعائلته ، لكن أظهرت الأسرة الهاشمية الكبيرة أنها تعمل دائما للصالح العام وعلى وجه الخصوص لصالح شعب الأردن ، وهذا كان واضحا تماما لكل متابع للأحداث .. فلم تصدر كلمـــة معارضة سواء من حزب معارض أو من جريدة معارضة دلف الأردن ، إلا كل ترحيب بقرار الملك "حسين " بالتغيير مع إظهارهم تعاطفهم مسع الأمير " الحسن " بل قد عبرت بعض الأراء أنه أدى عمله بكل أمانه وإخلاص ولم يقصر طوال إربعة ثلاثين عاما ، ولكن هذه هي متغــــيرات الحياة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى " مغير الأحوال " وهنا يجب أن توضيح أن الدور الإيجابي للأمير " الحسن " كان نابع أيضا لحبه الشهديد للأردن ، ولنتمائه الكبير وولائه الشديد لأخيه الأكبر المغفور له الملـــك " حسين " وقد لحرر م قرار ، بكل شجاعة واعتزاز وتقدير ، بل قال للملك إذا لحسست أنني قد قصرت فلك أن نقتلني الآن رميا بالرصاص ، وهذا مسا كان بصدر الأمير ، رجل شريف عمل بكل أمانة ولحترام ، بل أكد في كل مكان تواجد به على الاحترام الكامل الملك " عبدالله " وأظهر تعاون شديد معه حتى الآن ، ومما يؤكد ويشير إلى ذلك الآتي :
- بعث الأمير "حسن " ولى عهد الأردن السابق برسالة إلى ابن أخيه الملك " عبدالله " أكد فيها دعمه ومسائدته له .

وقال الأمير " الحسن " في رسالته التي تعتسير أول تعليق مند استبعاده من ولاية العهد " أقف أمام الله والوطن وشعبنا الأبسى عضدا ولذا لجلالتكم ولسمو ولى عهدكم ، وأضاف " لن أضن عليكما بمحبة أو معرفة أو مساندة تماما كما كنت لأخي " الحسين بسن طلل " طوال حياتي، وإن أبتغي لي والوطن إلا أن يوفقكم الله ويسدد خطاكم " ،

وخاطب الأمير " الحسن " في رسالته للملك " عبدالله " بكلمات مليئـــة بمفردات التبجيل قائلا " انه سيد من بنى هاشم النين يحملون الراية دفاعا عن شرف الأمة وحقها في الحياة الحرة الكريمة " •

وقد أنهت رسالة الأمير " الحسن " الكثير من الشائعات التي تـــرددت عن نيته معادرة الأردن نهائيا بعد عزله من منصبه الذي ظل يشغله طيلة ٣٤ عاماً •

• وعن استمرارية مستقبل " الحسن " ، وهل سيستعين به الملك " عبدالله " في أي منصب سياسي ، فانه من الواضح أن الأمير " الحسن " ان يسلخذ منصبا آخر ، ولا أعتقد أنه سيمارس السياسة في داخل الأردن ، وسيكون داعما لعائلته والحكم في الأردن ، فالأمير " الحسن " اكتسب عبر السنين الماضية خبرة جيدة وعلاقات جيدة أيضا ، ومهما كان وضعه السياسي في الأردن ، فلا بد وأنه سيوظفها لصالح البلد والملك " عبدالله " ،

# الباب الثاني

دور الأردن فى حرب عام ١٩٤٨م وتولى الملك "حسين " الحكم والعمل على نهضة الأردن

#### يتناول الباب الثاني الأتي :

# الفصل الأول:

التخطيط لإنشاء الدولة اليهوديــــة على أرض فلسطين ودور الأردن في حرب ١٩٤٨ بين العرب وإسرائيل

# الفصل الثاني:

نبذة عن حياة الملك " حسين " حتى تعلمه الحكــــــم

# الفصىل الأول

التخطيط لإنشاء الدولة اليهودية على أرض فلسطين ودور الأردن في حرب ١٩٤٨ بين العرب وإسرائيل

# الفصل الأول

#### التخطيط لإنشاء الدولة اليهودية على أرض فلسطين ودور الأردن في حرب ١٩٤٨ بين العرب وإسرائيل

قبل الدخول للتعرف على أسباب وآثار ونتائج حسرب ١٩٤٨م بيسن السدول العربية والدولة اليهودية (وهى الحرب التى انتهت على غرار ما خطط له اليسهود بالنتسيق مع حلفائهم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية وحصولهم على ٧٧% من أراضى فلسطين ، وهذا لكثر مرة ونصف مما هو مخصص لسهم في قرار التقسيم عام ١٩٤٧م) .

لذا كان من الأهمية أن نتعرف على حدود وأوضاع الدول العربية منذ الاحتلال البريطاني مرورا بالثورة العربية الكبرى سنة ١٩١٦ ثم الننخل البريطاني الفرنسي للمنطقة ، وحتى إعلان قيام الدولة اليهودية في أرض فلمصطين وحتى نشوب الحرب بين العرب وإسرائيل عام ١٩٤٨ .

- الأحداث التاريخية بالمنطقة منذ قيام الثورة العربية عام ١٩١٦ وحتى بدء التخطيط الدولى لإنشاء وطن قومن لليهود على أرض فلسطين والاعتراف بإقامة الدولة الإسرائيلية عام ١٩٤٨ كما يلى: -
- تولى الشريف "حسين بن على " " منصب شريف مكة عام ١٩٠٨ وقسام بنشاط واسع النطاق لبناء دولة عربية موحدة ، وأرادت الدولة العثمانية أن تعزله .. فاتصل إبنه " عبدالله " بالسير " رونالستورز " السكرتير الشرقى

<sup>\*</sup> الشريف حسين كان والد الملك عبدالله وحد الملك حسين بن طلال ·

للمندوب السامى البريطاني في مصر ليعرف رأى للسلطات البريطانية في محاولة العثمانيين عزل الشريف من منصبه .. وقد أبدى الإنجليز تعاطفهم مع الشريف "حسين " ورغبتهم في التعاون مع العرب .. لذا تبادل الشريف "حسين " المراسلات مع " مكماهون " المندوب السامي البريطاني وقد حدد الشريف في هذه المراسلات المطالب العربية بمطلبين هما :

أن يتولى الشريف "حسين " الخلافة الإسلامية بدلا من الخليف...ة العثماني ومطالبته باستقلال البلاد من الخليج العربي شرقا وحتى الشام وشبه الجزيرة العربية (تكوين دولة عظمى تضم العراق والشام وشبه الجزيرة العربية) .

- ولكن " مكماهون " عارض مطلبى " الحسين " سواء كان مطلب الخلافة أو مطلب أن يكون ملكا للعرب وذلك للآتى : -
- اعتراض عبدالعزیز بن سعود حاکم نجد والادریسی حاکم عسیر وحساکم
   عمان وأمراء السلحل •
- عندما رأى الشريف "حسين " أن الأثراك سيقضون عليه ، لنلسك بسادر بإعلان الثورة ضد الأثراك في يونيو (حزيران) ١٩١٦م قبل أن يحصل من الإنجليز على أي اعتراف صريح بحق العرب في الاستقلال معتمدا علسي تقدير الإنجليز لمواقف العرب المناصرة لهم فيما بعد ، ولكن الإنجليز لسم يقيموا وزنا إلا لمصالحهم ،
- لذلك قام الإنجليز والفرنسيون بتوقيع اتفاقية سيايكس بيكو عام ١٩١٦ وقسمت الاتفاقية الدول العربية على النحو التالى:

- فرنسا : تحصل على جنوب الأناضول (سوريا ولبنان) وشمال العراق بما فيه الموصل •
- إنجلترا: تحصل على العراق (أوسطه وجنوبه أى ولاية البصرة وبغداد)
   شرق الأردن فلسطين (حيفا وعكا)
  - إقامة نظام دولي في فلسطين •
  - تقسيم المناطق الصحراوية "بين العراق والشام " بين إنجلترا وفرنسا) .
- وانعقد مؤتمر سان ريمو الذي أعاد النظر في اتفاقية سايكس / بيكو فوضع
   العراق كله وفلسطين تحت الانتداب الإنجليزي وسوريا وابنان تحت
   الانتداب الفرنسي •
- وقد حدث تطور آخر ، فغى نوفمبر (تشرين الثانى) ١٩١٧ أعان "بلفور " وزير الخارجية البريطانى رسميا " وعد بلغور " الذى يتعهد بالتأبيد والدعسم من أجل إنشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين ، وهناءشعر العيوب بخيانة الإنجليز ، وهذا الوعد لا يمكن أن يكون إلا على حسساب العسرب الفلسطينيين الذى مضى على وجودهم فى فلسطين أربعة عشر قرنا ،
- واجه الشريف "حسين" ملك الحجاز بعد الحسرب العالمية ضغطا عسكريا كبيرا من "عبدالعزيز بن سعود " الذي تمكن مسن إيادة قسوات الشريف "حسين "عام ١٩١٩م واستيلائه على الحجاز ثم تابع "عبدالعزيز "توسعاته فاستولى على حائل من " أل الرشيد "عام ١٩٢١م ثسم الطائف عام ١٩٢٤م ثم توالى سقوط مدن الحجاز في يده حتى اضطر الشسريف "حسين " إلى مغادرة الحجاز وأعلن "عبدالعزيز "نفسه ملكا للحجاز وسلطانا انجد وملحقاتها سنة ١٩٢٦م ،

- وعندما ظهرت نذر الحرب العالمية الثانيسة أرادت فرنسا التقارب مع المدوريين وسعت إلى الاتفاق معهم وتوصل الطرفان إلى عقد معاهدة متماثلة مع فرنسا .. ويسالرغم من أن المعاهدتين تضعان إمكانيات سوريا ولبنان في خدمة فرنسا إلا أن فرنسا رفضت مشروعي المعاهدتين ولمستمرت تحكم سوريا ولبنان ، فهبت الدول العربية لتأييد سوريا ، وخاصة عندما ظهر تأييد كل مسن إنجلسترا والولايات المتحدة المحركة الوطنية في سوريا فاضطرت فرنسا إلى الجسلاء عن سوريا في ١٧ أبريل (نيسان) ١٩٤٦م ،
  - وحدث نفس الموقف في ابنان فقد انتخب المجلس النيابي " بشارة الخورى "
    رئيسا الجمهورية عام ١٩٤٣ وشكل " رياض الصلح " وزارة وطنية ولكن الفرنسيين القوا القبض عليهما واعتقاوهما في " راشيا " فاضطربت البلد وأعلنت تمسكها بالاستقلال وأيدتها الدول العربية وعلمي رأسها مصر والأردن والغالبية العظمي من الدول ومنها البجلترا وأمريكا واضطرت فرنسا الى الاستسلام فأطلقت سراح المعتقلين وجلت عن لبنان فسي آخر ديسمبر (كاتون الأول) ١٩٤٦م ،
  - أما الشعب العراقى فقام بثورة ضد الاحتلال البريطاني في يوليسو ١٩٥٨م
     التي الغت الملكية وأقامت الجمهورية ولخرجت العراق من حلف بغداد .
    - وكان بداية التخطيط للدولة اليهودية في لرض فلسطين على النحو التالى :
  - بعد هزيمة ألمانيا النازية قامت الوكالة اليهودية بدعلية واسعة عما ارتكبه
     النازيون من جرائم ضد اليهود وشحنت عشرات الألسوف مسن اليسهود
     الألمان إلى فلسطين مما أزعج سلطات الانتداب البريطاني لأن فلسطين لا
     تصنوعب هؤلاء المهاجرين إلا على حساب العرب وكان معنى هسذا أن

إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين تعنى إيادة عرب فلسسطين .. لــذا اعترضت حكومة الانتداب على الهجرة اليهودية التى بلغت ١٠٠ ألـــف يهودى دفعة ولحدة مما دفع المنظمات اليهودية الجوثها للولايات المتحدة التى تبنت قضيتهم وطلبت من الإنجليز بأسلوب شديد اللهجة أن تعمع لهم بالهجرة .

- ويذلك أصبحت الولايات المتحدة المؤيد الأول اقيام دولسة يهوديسة فسى فلسطين ، ولم تكن إنجلترا غير قلارة على معارضة الولايات المتحدة بعد أن أثبتت الولايات المتحدة قوتها في الحرب العالميسة فلولاها ما انهزمت المانيا النازية ، فقررت إنجلترا عدم الاستمرار في انتدابها على فلسطين ، وحرصت المنظمات الصهيونية على التدخل والتأثير على نظام الحكم في الولايات المتحدة ، ولخنت تنفق الأموال الباهظة لكسى ينجسح الحزب الديمقراطي في الانتخابات ويتولى رئيسه " ترومسان " رئاسسة الولايات المتحدة ، فيشعر بفضل الصهيونية عليه ويعمل على تدعيمها ، وبالفعل نجح ترومان في انتخابات الرئاسة عام ١٩٤٥ بفضل المدوال اليهود الباهظة ،
- وبعد نجاح " تورمان " في الانتخابات الأمريكية ، عمل علي إصدار قرارات اللجنة الإنجليزية الأمريكية عام ١٩٤٦م وكان طبيعيا أن تساتى قرارات اللجنة لصالح الصهيونية ، فقد قررت :
  - يجب أن تكون فلسطين دولة صهيونية
    - فتح باب الهجرة اليهودية ،
  - حرية انتقال الأراضي من العرب الى اليهود •

ولكن العرب رفضوا هذه القرارات الجائرة وحساوات الحكومة البريطانية الوصول إلى حل بعقد مؤتمر في لندن ، ولكن بلا فائدة فقد رفض الصهيونيون حضوره إلا إذا وافقت إنجلترا على قيام دولة يهودية في فلسطين واهتم العرب في المؤتمر بكشف مخطط لإبدادة العرب ، فقامت إنجلترا بوضع المشكلة بين يدى هيئة الأمم المتحدة ونفضت يدها منها ،

- وخلال عام ١٩٤٧م انتهت مداولات الجمعية العامة للأمــم المتحــدة إلــى إصدار قرارا بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود .. حيث امتنعت إنجلـــترا عن التصويت على قرار التقسيم كما أعلنت أنها ان تقـــوم بتنفيــذه وأنــها ستسحب قواتها من فلسطين في ١٥ مايو (أيـــار) ١٩٤٨م ، وكــانت هــذه التطورات لصالح اليهود الذين كان لديهم القوات المدرية والأموال الكثيفــة ودعم الدول ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بينما كـانت الدول العربية منشغلة بكفاحها ضد الاستعمار .
- وبعد خروج القوات الإنجليزية من فلسطين أعلن البهود قيام إسرائيل
   واعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (في ١٥ مايو
   "آبار" ١٩٤٨م) .
- وخلال تلك الفترة ، ومنذ إعلان الدولة اليهودية وحتى حسرب ١٩٤٨ م ، كانت خلافات قيادات الدول العربية (مصر العراق الأردن سوريا السعودية ) تشير إلى عدم تحمس أى منهم لدخول الحرب ضسد اليهود ، حيث كانت المشاكل والمواقف الخاصة بهم تشير إلى الآتى :

- مصر: كانت من الصعب على القيادة المصرية التدخل العسكرى حييث كانت مصر في نزاع مع الحكومة البريطانية وقتذاك (ولكين الشيعب المصرى بكل فئاته كان مصمم على دخوله المعركة) •
- العراق: كان العرش العراقي يتابع الموقف ما بين الموافقة والمعارضة
   المشروطة حسب ظروف المعركة وأن موقفه قابل الاعادة النظر إذا دعت
   إلى ذلك أي ظروف •
- السعودية: كان الملك " عبد العزيز " يسعى لبذل كل جهده فــــى ســبيل
   القضية الفلسطينية (بالرغم من خلافاته المستمرة مع الملك " عبـــداش " ملك الأردن ) من خلال إعلانه بالآتى:
- إن ليس لديه جيش يشارك في القتال ولكنه على استعداد أن يدعـــم
   بالمال كل الجيوش العربية ،
- ألا يطلب منه وقف عمليات استخراج وشحن البترول لأمريكا مــع
   استعداده لتخصيص جزء من هذا العائد للمساعدة والدعم •
- سريا: كانت على خلاف دائم مع الملك " عبدالله " حيث كانت رغبتـــه
   فى توسيع مملكته شرقا لاحتلال سوريا (حيث كانت سوريا هى المملكــة
   القديمة الشقيقه فيصل) .
- الأردن: كان الملك " عبدالله" له خلافات مع بعض جير انه ( سوريا السعودية ) ولكنه كان مصمم على الدخول بجيشه إلى فلمصطين حالمة نشوب حرب بين العرب واليهود •
- قبل إنهاء الاحتلال البريطاني لفلسطين والمقرر خروجه منها يوم ١٥ مسايو (آبار) اشتنت أعمال المقاومة الفلسطينية وبدأت اتصالات السدول العربيسة للوقوف حيال ما سيتم في حالة نشوب حرب .. وهنا ظاهرت المواقف

- العربية الأصيلة التي دائما تتجمع في الشدائد ، فقررت جميع الدول العربية التخلي عن خلافاتهم والمشاركة في دخول حرب ١٩٤٨م (مصر مسوريا للعراق الأردن السعودية) طبقا لقرار مجلس الجامعة العربية وقتذاك والذي حدد ما يجب أن تعمله كل دولة في ذلك الظروف ،
- وهذا يجب أن نشيد بالموقف الباسل الذي قام به أهـالي فاسـطين طـوال صراعهم مع اليهود وخاصة في الفترة الأخيرة ، وكان لهذه المقاومة الفضل في أنها لفتت الأنظار وجنبت إليها كل الشعوب العربية الوقوف بجوارها وكانت أعمال المقاومة مستمرة وناجحة فقد كـالوا الصـهيونيين العـاع صاعين ولفتوا النظار العالم أجمع وبخاصة الحكومة الأمريكية مما كان لـه الأثر الكبير في تعديل موقفها من التقسيم (حيث أوضحت في رسالة مـن الرئيس الأمريكي تورمان الي الملك عبدالعزيز ملك السعودية حيث أبلغه أن الجانب الأمريكي لا يقف الآن مؤيدا المتقسيم وبالفعل كان المندوب الأمريكي في مجلس الأمن يعلن أن الحكومة الأمريكية تخلت عن التقسيم وأنها تتظـر في مجلس الأمن يعلن أن الحكومة الأمريكية تخلت عن التقسيم وأنها تتظـر إلى موقف آخر وقوفا بجانب العرب (ولكن هذه هي السياسة الأمريكية فيلا ينفع فيها التراجع بعد أن تم الزحف اليهودي من كل بقاع العالم إلى فلسطين بعد قرار التقسيم علم ١٩٤٧م) ،
- وقبل أيام معدودة من ١٥ مايو (آيار) وهو اليوم المحدد لإنهاء المسئولية البريطانية عن فلسطين ، بدأ الموقف يتدهور من سيئ السى اسوا بحيث أصبحت الحرب قلامة لا محالة ، وكان قرار العرب جميعا دخول الحسرب حيث ظهر ذلك خلال حديث " النقراشي باشا " رئيس وزراء مصسر أمام

مجلس النواب والشيوخ المصرى لشرح قرار مصر والدول العربية وما قررته الجامعة العربية فأفاد بالآتى: \*

- أن الحكومة المصرية وافقت بدون أى تردد على دخول الجيوش المصرية الحرب الإعادة السلام إلى أرض فلسطين بالتضامن مع الجيوش العربية الأخرى ( وكانت تقديرات الموقف أن جيوش الدول العربية مجتمعة على كافة المحاور تستطيع حسم الموقف ضد القوات اليهودية ) •
- تولدت الدى القادة العرب قناعة كاملة أن الجيش الأردنى ( الفياق العربى ) لديه إمكانيات لا تتوفر لأى جيش عربى غيره وهو مسلح وتم تدريبه بواسطة الإنجليز وخبرته فى القتال عالية لأنه شارك فى معركة غرو سوريا لاخراج القوات الفرنسية من هناك كذلك هو الجيش الذى قام بغزو العراق لإسقاط حكومة الانقلاب الذى قاده " رشيد الكيلاني " كما أن الجيش الأردنى تعود على الانضباط تحت قيادة بريطانية ( جلوب باشل ) تحت قيادة الملك " عبدالله " ،
- اذا اختاروا وبايعوا الملك " عبدالله " ايكون قائدا أعلى لكل جيوش الدول العربية الداخلة إلى حرب فلسطين ( وتم إيلاغ الملك " عبدالله " بهذا القرار حيث تم إخطاره بمعرفة الملك " فاروق " أنه ومعه الملك " عبدالعزيز " ملك السعودية يؤكدان له وبطريقة لا لبس فيها ولا رجدوع عنها أن جميع القادة العرب يقبلون جلالته قائدا أعلى لكل الجيوش العربية في فلسطين "
- بذلت الجيوش العربية جهودا مضنية تحت قيادة الملك " عبدالله " لاستعادة الأراضي الفلسطينية ولكنها عجزت عن تحقيق استرداد الجزء المخصص

<sup>\*</sup> كتاب الأستاذ / محمد حسنين هيكل " العروش والجيوش "

لها في قرار التقسيم بسبب التقوق العسكرى الإسرائيلي وأسسباب أخسرى كثيرة فاضطرت الدول العربية إلى عقد اتفاقية الهدنة الدائمة بيسن السدول المواجهة لإسرائيل (مصر الأردن سوريا لبنان) فسى رودس سسنة ١٩٤٩ وضمنت الولايات المتحدة وإنجائزا وفرنسا سنة ١٩٥٠ حسدود إسرائيل بينما أصرت الدول العربية على عدم اعترافها بإسرائيل مما جعسل القضية ساخنة باستمرار ومعرضة للانفجار في أي وقت ،

#### · وفيما يلى نشير إلى نتائج حرب ١٩٤٨ م وما بعدها فكانت كالأتى : -

- لظهرت حرب ١٩٤٨ شجاعة العرب جميعا قيادات وشعوب بسائر غم مسن
   لتفوق العسكرى اليهودى إلا أن جميع الجهات أدت دور هسا ببسالة فسى
   للحدود المطلوب منها وطبقا للإمكانيات العربية المحدودة في ذلك الوقت
- استطاعت الجيوش العربية منع الدول اليهودية من الزحف السي أى دولسة عربية أخرى خلاف ما تم استبلائها عليه من الأراضي الفلسطينية المخصصة لها بقرار التقسيم بل زادت حتى وصل ما تم الاستبلاء عليه حوالى ٧٧% من أرض فلسطين •
- خلال الحرب وبعدها حاولت بعض الدول العظمى التوسط من خلال بعض المفاوضات المعربة العمل على عقد صلح منفرد بين إسرانيل وكل من الأردن ولبنان باعتبارهم دول صغرى فيمكن إغراثها بإتمام نلك (حيث كان من الصعب وقتها أن تبدأ بعرض السلام على مصر الإدراكهم أن مصر في ذلك التوقيت لا يمكنها أن توافق على أى صلح دون حل القضية في ذلك التوقيت النزعات الثورية القومية تعييطر على معظم شعوب الفاسطينية وكانت أى محاولات الصلح المنفرد خيانة عظمى (وسنتعرض المنطقة ، فكانت أى محاولات الصلح المنفرد خيانة عظمى (وسنتعرض في الباب العاشر الخط الفاصل بين الخيائة والوطنية) ،

- كانت القيادات اليهودية على استعداد انوقيع أى معاهدات صلح مع أى بلسد من البلاد العربية عدا فلسطين ، فهى لا تريد إدخال فلسطين أو أى عبسارة لها في أى مفاوضات حتى لا تضطر للاعتراف بأى حدود لها مكتفية بسأن تكون حدودها ملاصقة لحدود الدول العربية الموقعة معها السسلام ونلك بغرض إلغاء التواجد الفلسطيني نهائيا من المنطقة في نفس الوقت التساكيد منها على عدم اعترافها بأى وجود الفلسطينيين حاليا ومستقبلا ،
- ( وقد أصرت إسرائيل على عدم رسم حدود لها على أى خرائط خلال الفترة حتى لا يعتبر ذلك إثبات لحدودها حيث كانت أطماعها أكبر مملك حصلت عليه بعد حرب ١٩٤٨ ، حيث طلبت منها الولايات المتحدة الأمريكية بعض الرسومات في إحدى محاولاتها للتنخلل لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فلم توافق القيادات الإسرائيلية على رسم أى خرائط لها مما يؤكد على عدم صدق النوايا الإسرائيلية ،
- خلال فترة ما بعد الحرب استمرت محاولات للصلح (بين إسرائيل وكل من لبنان والأردن) وكان من نتائجها اغتيال " السيد / رياض الصلح " رئيسس وزراء لبنان خلال تواجده لزيارة عمل دلخل الأردن ، وبعد ذلك بأسبوع تم اغتيال الملك " عبدالله " ملك الأردن دلخل المسجد الأقصى بالقدس ( وكان هذا الاغتيال رسالة موجهة من الفلسطينيين القادة العرب بعم القيام باى محاولات للصلح المنفرد مع إسرائيل مستقبلا) مهما كانت أسبباب ذلك ودوافعه حتى ولو كانت في صالح القضية العربية الفلسطينية ،
- ظلت إسرائيل تطارد العرب في محاولات لإتمام أي صلح ولكن جميعها رفضت حيث إن مطالب العرب كانت واضحة ، فلا يمكن حل هذه الخلافات إلا بشرط أن يتضمن هذا الصلح الاعتراف الكامل بحقوق الشعب

الفلسطينى فى أرضه وهذا ما كانت لا توافق عليه إسرائيل حتى بعد حـرب . 1907 ، وكذا ١٩٦٧ ، ولكن معركة أكتوبــر ١٩٧٣ زازلـت قياداتــهم وشعبهم ودمرت الأسطورة الإسرائيلية بأن جيشهم هو الجيش الذى لا يـهزم ، وبعد ذلك كانت المطالبة بالسلام من منطلق القوة الذى يختلف تماما عمـا قبل ، فبعد حرب ١٩٧٣ بدأت القيادة الأمريكية فى الســـعى علــى كافــة المحاور المبدء فى معاهدات السلام وحل القضية الفلسطينية ،

وجارى حاليا استكمال مراحل السلام على المسارين السوري واللبناني ،
 وإعلان الدولة الفلسطينية ، بعد أن تحقق السلام المصدري والإسرائيلي ،
 وكذا معاهدة أوسلو ١٩٩٣م مع الفلسطينيين وحق تقرير مصيرهم في (غزة أريحا) وكذا السلام الأردني الإسرائيلي عام ١٩٩٤م ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# الفصدل الثانى

نبذة عن حياة الملك "حسين " حتى تسلمه الحكم

# الفصل الثانى الفصل الثانى الفصل الملك المسين المناه المكم حتى تسلمه المكم

- ينحدر الملك "حسين " من الأسرة الهاشمية ، نتيجة انحدارها المباشر من سلالة
   النبى صلى الله عليه وسلم •
- و " الحسين " هو ثالث أبناء البيت الهاشمي ، الذين تسلموا عرش الأردن وهم :
  - الملك " عبدالله بن الحسين "
    - الملك " طلال بن عبدالله " •
    - الملك "حسين بن طلال " •

كان الملك " عبدالله " يريد لحفيده " الحسين " أن يلتحق بمدرسة هارو ببريطانيا والمدرسة التي تخرج منها " ونستون تشرشل " وتقرر في النهايسة أن يرسله إلى كلية فيكتوريا في الإسكندرية التي تدار وفق نظم المدارس البريطانية الرسمية ، وحيث كان التعليم باللغتين العربية والإنجليزية ، وقد أحب " الحسين " كلية فيكتوريا وأخذ يستمتع بالألعاب هناك وباختلاط زملائه ، وكانت نكرياتسه طيبة وسعيدة عن أيام كلية فيكتوريا ،

وكان الملك " عبدالله " حريصا على أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الكبير كلما استطاع إلى ذلك سبيلا ، وفي إحدى المرات أصر أن يرافقه حفيده " الحسين " في تلك الرحلة التي تبين فيما بعد أنها كانت آخر رحلة له على وجه الأرض ، وقبل الظهر بقليل دخل الموكب الملكي الحرم الشريف ، ثم دخل الملك المسجد وهنا ظهر رجل من خلف الباب الكبير والطلقت رصاصة وسقط الملك في الحال ، وكان قد فارق الحياة ، وانطلقت رصاصة نحو الملك "حسين " لكنها

لازلقت من على مردالية كان الأمير يضعها على صدره ، وكانت أول صدمة كبرى بالنسبة للحسين هي اغتيال جده الملك " عبدالله " في ٢٠ يوليو ( تماول ا ٩٥٠ م ، وتردد أن أسباب هذا الاغتيال هي رفض البعض محاول الملك " عبدالله " حل المشاكل بين العرب واليهود بالطرق العلمية ، وبعد ذلك تولى الملك " طلال " عرش الأردن ، وعين الملك " حسين " وليا للعهد وأرسل إلى كلي المرو " ببريطانيا الاستكمال دراسته "

وكان " الحسين " قد أنهى السنة الدراسية في كلية هارو بنجاح في صيف عام ١٩٥٢م، وسافر إلى مدينة " لوزان " السويسرية لقضاء العطلسة الصيفيسة هناك ، حيث كانت الأسرة الملكية .

وفي صباح يوم ١٢ أغسطس (آب) ١٩٥٢ أفلاً بخلام الفلاق يقدم مظروف الكتب على واجهته (حضرة صاحب الجلالة الملك "حسين " ولم يكن قسد بلغ السابعة عشر علما بعد .. كان المظروف يحتوى على رسالة من رئيس الوزراء يخبر فيها " الحسين " أنه يتعذر على جلالة الملك " طلال " القيام بأعباء الحكسم بسبب مرضه وتتازله عن العرش لابئه الملك "حسين " وكان ذلك في يسوم ١١ أغسطس (آب) ١٩٥٢م وبالنظر لعدم إكمال " الحسين " سن الرشد الدسستورى تألف مجلس وصايا لحين بلوغه السن القانونية ،

كان اللقاء الأول للملك " حدين " مع الشعب الأردنى بعد نزوله في مطار المفرق لقاءا مؤثراً ، حيث الشوارع المليئة جنباتها بالمواطنين المسرورين والفرحين ، وعلى وجهوهم حماس الترحيب ،

ولكن بالطبع ما كان " للحسين " يستطيع ممارسة صلاحياته الملكية إلا بعد أن يبلغ الثامنة عثر فاقترح خاله الشريف " ناصر بن جميل " على الحكومة بأن يلتحق " الحسين " بكلية " ساند هيرست " العسكرية في بريطانيا مثل والده قبله ،

ورحب الوزراء بالاقتراح وابتهج " الحسين " بذلك ويقول إنه يتذكر ما قاله لسه والده: " لا يستطيع رجل أن يحكم بلدا بدون تدريب ونظام وانضباط ، ولا يوجد مكان في العالم يعلمون فيه الرجال والنظام والاتضباط مثل " ساند هيرست " ، وفي ١٩٥٣/٥/٢ لكمل " الحسين " السنة الثامنة عشر من عمره وتسلم سلطاته الدستورية ، وعين شقيقه الأمير " محمد بن طلال " وليا اللعهد ،

ولقد تزوج الملك "حسين " للمرة الأولى من الملكة " دينا عبدالحميد " وهى إحدى قريباته ، وسبق أن تلقت علومها في كلية كامبردج وجامعة القاهرة ، وتم الزواج في ١٥ أبريل (نيسان) ١٩٥٥م وأنجب منها الأميرة " عالية " فسى ١٣ فبراير (شباط) ١٩٥٦م غير أن الزواج لم ينجح وبالتالى تم الانفصال فسى خريف عام ١٩٥٦م،

ثم تزوج من الإنجليزية " أنطوانيت جاردنر" عام ١٩٦١م، وهسى أبنة ضابط بريطاني ، سبق أن خدم في بعثة التدريب البريطانية وبعد انتهاء مهمته ببعثة التدريب ، ظل في الأردن المساعدة في حل مشكلة شح المياه التسبى كان يعانى منها الأردن بسبب الجفاف ، وشاحت الصدف أن يتعرف " الحسين " عليها ويصمم على الزواج منها ، كما كانت مصممة على السزواج منه ، وأطلق " الحسين " على عروسه اسم " منى " واعتنقت الإسلام وبدأت في در اسسة اللغية العربية وأنجب " الحسين " منها :

- الأمير عبدالله في ٣٠ يناير (كانون الثاني) ١٩٦٢م ٠
- الأمير فيصل في ١١ لكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٣٠
- الأميرتين التوأم " زين وعائشة " في ٢٣ أبريل (نيسان)١٩٦٨م٠

وفى نهاية عام ١٩٧٧ فوجئ الناس بانفصال الأميرة " منى " عن الملك " حسين " ، ثم تزوج الملك " حسين " من " علياء طوقان " في ١٩٧٧ و هي ابنـــة

دبلوماسي أردني بارز ، وتتتمى إلى أسرة كبيرة من نابلس توطنت مدينة السلط .. وأنجب منها :

- الأميرة " هيا " في ٣ مايو ( آيار ) ١٩٧٤ م ٠
- · الأمير " على " في ٢٣ فبراير ( شباط ) ١٩٧٥ م ·

وقد توفيت الملكة " علياء " عام ٩٧٧ ام في حادث طائرة •

وآخر زيجات الملك "حسين " هي الملكة " نور " وهي أمريكيـــة الموطــن عربية الأصل ، وكانت تعرف باسم " اليزابيث حلبي " وأبوها هو " الســيد نجيــب حلبي " الذي شغل مناصب حكومية هامة في الولايات المتحدة ، ومنـــها منصــب الرئيس العام لشركة " بان أمريكان " وهو من أصل سوري وزوجته سويدية ، وقد تخرجت من جامعة " برنستون " المشهورة كمهندسة معمارية مع تخصـــص فــي التخطيط الريفي وجاءت الي الأردن سنة ٢٩٧٦ لوضع المخططــات والتصــاميم اللازمة لإنشاء كلية الطيران العربية ، وقد التقي بها الملك " حسين " لأول مرة في الاحتفال الذي أقيم لحتفالا بوصول أو طائرة ( جامبو ) إلى عمان ، وتــم الــزواج وبعد مراسم الزواج أطلق " الحسين " عليها اسم " نور الحسين " وانجب منها :

- الأمير حمزه في ۲۹ مارس ( آذار ) ۱۹۸۰م ،
- · الأمير هاشم في ١٠ يونيه (حزيران) ١٩٨١م ،
  - الأميرة إيمان في ٢٤ (نيسان ) ١٩٨٣ م.
  - الأميرة راية في ٩ فبراير (شباط) ١٩٨٦ م،
    - · الملك " حسين " ونهضة الأردن :

اهتم الملك " حسين " خلال فترة حكمه بالآتي :

- بناء الحياة الدلخلية للأردن
- التصدى بشجاعة للأحداث والأوضاع على الصعيدين الوطنى والقومى •

وفيما يلى سنتحدث عن كيفية بناء الملك " حسين " الحياة الداخلية فـــى الأردن : -

#### • تعريب الجيش:

منذ تولى الملك "حسين " سلطاته الدستورية عام ١٩٥٣ أصدر على بناء قلعة الصمود والاستقرار في الأردن ، بحيث يستقل الأردن سياسيا واقتصاديا وعسكرية .. ولكن الجيش العربي الأردني كان تحت القيادة الإنجليزية في ذلك الوقت ،

- في يوم ١ مارس (آذار) ١٩٥٦م اتخذ مجلس الوزراء الأردني قراراً
   وقعه الملك "حسين " ينص على الآتى : -
- إنهاء خدمات الفريق / جلوب ومن منصب رئاسة أركان حــرب
   الجيش الأردنى •
- ترقیة "راضی عناب " ارتبة اواء وتعیینه رئیس ارکــان حـرب
   الجیش العربی الأردنی
  - إنهاء خدمات القائم مقام / باتريك كوجهل ( مدير الاستخبارات )
    - إنهاء خدمات هاتون (مدير العمليات العسكرية) .

وبناء على أوامر الملك " الحسين " غادر الفريق / جلوب الأردن في اليوم التالى إلى إنجلترا ، وفي الساعة السابعة والنصف من اليروم نفسه نقلت الإذاعة الأردنية البشرى الشعب الأردني ، تلى خطوة الملك " الحسين " بتعريب قيادة الجيش العربي في مارس (آذار) ١٩٥٦ خطوة عظيمة أخرى ، حيث تم إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية ، ويموجب بيان مشترك صدر عن الحكومتين الأردنية والبريطانية يوم ١٣ فبراير ( شباط ) ١٩٥٧م ، وتم مصلاقة مجلس الأمة الأردني يوم ١٣ مسارس

(أذار) ١٩٥٧ على إنهاء المعاهدة وبدأ الإنجليز عملية الجلاء عن مطار المفرق أولا وتم إقامة يوم ٣١ مايو (أذار) من نفس العام لحتفال كبسير تم فيه تعليم القاعدة والمطار إلى الجيش العربى ، أما الجلاء عن ميناء العقبة فقد تم يوم ٧ يوليو (تموز) ١٩٥٧م ،

وبذلك انتهت العلاقة التعاقدية مع بريطانيا ، وانطلقت يد الملك " حسين " في إعادة بناء الجيش قيادة وتعليحاً وتنظيماً .

#### التعليم في الأرين برعاية الحسين :

لقد قام " الحسين " بخطوة واسعة على طريق تطوير وتوسيع المناهج والمدارس والزام الطلبة بالمرحلة الابتدائية والإعداديسة ودون مقابل بالمجان الأنه مؤمن بأن هذا الإعداد سيجنى ثماراً طيبة ،

وجاءت فيما بعد رغبة " الحسين " في إنشاء جامعة " مؤتة " التي تركز في سياستها على العلوم العسكرية لتمد الجيش العربي بطاقيات وكفاءات جديدة ،

وجاء إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا عام ١٩٨٦ وذلك بسهدف نقل التقنية إلى قطاع الصناعة والزراعة مسن جهسة ورفسع مستوى الخدمات الصحية والدوائية من جهة أخرى ، وأصبحست الأردن مسن الدول المتقدمة علميا في الوطن العربي ،

#### • الصحة في الأرين برعاية الحسين :

عمل الحسين على توفير كل الخدمات الصحية والعلاجية بما فيسها رعاية الصحة المدرسية والأمومة والطفولة ،

فأصبح الأردن محط إعجاب وتقدير العرب الذين يقدم ون إليه لأجل المعالجة وإجراء العمليات الجراحية لما يتمتع به الأردن من

مسمعة طيبة في هذا المجال خاصة بعد إنشاء مدينة "الحمين "الطبيسة التي كانت فكرة إنشائها حلم "الحسين منذ السنينيات وقد تسم ربط المدينة الطبية بمايو كلينيك الأمريكية ، وعلى نفقته الخاصة ، وهذا مسايؤكد اهتمام "الحسين "بالمواطن وحرصه على توفير أفضل وأحسدت الوسائل العلاجية وتمكينه من الوصول إلى أحدث التقنيات والاختراعات الطبية الحديثة ،

#### \* الزراعة في الأرين برعلية " الحسين ":

عمل الملك "حسين "على التوسع في رقعة الأرض الزراعية واستصلاحها ، بالإضافة إلى إنشاء السدود مثل سد الديرموك وسد العرب وسد الملك "طلال " وحفر الآبار الارتوازية وتخزين المياه واستطاع الأردن نقل التكنولوجيا وتوعية المزارعين وتقديم القدروض الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي والسعى لتسويقه في الأسواق العربية المجاورة ودول العالم الصديقة ،

والقطاع الزراعى يحتل مكانا هاما فى الاقتصاد الأردنى ، ولذلك دأبت الحكومة على تحسين وسائل الإنتاج بإدخال الميكنة والمخصيات الزراعية لتابية حاجات الإنسان الأردنى من السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية ،

#### \* الطاقة و الصناعة الأرنية برعاية " الحسين ":

اهتم الأردن بإنشاء المناطق الصناعية الحرة التي لها دور في تفعيل العمل التجارى في المنطقة العربية .. كما أن الحكومة تقدم الدعم عن طريق فتح البنوك الجديدة والشركات الاستثمارية والتركيز علسي المشاريع الإنتاجية وتشجيعها وتعميق الانفتاح على الأسواق العربية

ونلك من خلال الاتفاقيات التجارية مع الدول الشقيقة وإنشاء الشركات العربية الأردنية المشتركة إضافة إلى تشجيع رؤوس الأموال العربيسة والأردنية على الاستثمار في الأردن ،

# \* النقل و الاتصالات في عهد " الحسين ":

لقد استطاع الأردن مواكبة التطور والانتقال إلى مراحل متقدمــة في النقل البرى والجوى والبحرى ، فكانت فكرة إنشاء مطار الملكــة "علياء " وتطبيقها انتقالا حقيقيا إلى أفضل المجالات في المجال الجــوى علياء الأردن لم يهمل الأسطول البحرى التجارى الذي هــو ركـيزة اساسية للاقتصاد الأردني وذلك بشراء لحدث السفن والبواخر وذلك بعد توسيع ميناء العقبة لما لهذا الميناء من أهمية كبرى في المجال التجارى وذلك بتسويق المنتجات والصناعات الأردنية واســتيراد مــا يحتاجــه الأردن من منتجات غير موجودة فــي الأردن ، كمـا اهتمـت الأردن بشبكات الاتصالات الداخلية والخارجية والميكروويف لتكــون عـاملا مساعدا للشبكة الأردنية الوطنية للاتصالات الآلية بالإضافة إلى محطــة الأثمار الصناعية التي توفر للأردن تأمين الاتصال بالعالم الخارجي ،

# اهتمام الحسين بالسياحة و الآثار: -

يزخر الأردن بآثاره التى تعود إلى الحضارات القديمة على امتداد تاريخ الأردن ، وفى كل ربوعه ، لذلك لابد من حمايتها والمحافظة على طابعها الأثرى ، لذا جاءت سياسة الفصل بين العمكان والمنساطق الأثرية ، كما أنه توجد فيها القلاع الأثرية منها قلعة الربض ، وقلعها العقبة ، وقلعة العقبة ، وقلعة العقبة ، وقلعة العقبة ، والمدرجات الأثرية مثل مدرج عمان ومدرج أم قيس ، ومدرج جرش ،

ومدرج البتراء والمواقع الأثرية منها معبد أرتيمس وبوابة عمان في جرش والخزانة والمحكمة في البتراء والحمام الروماني في الأوديون (المدرج الصغير) والفورم في عمان والفسيفساء في كنيسة الرسل وصياغة المخيط في ملابا والفسيفساء في رحاب وجرش والصويفية في عمان العاصمة التي هي بحد ذاتها مدينة أثرية لها تاريخها العريق والدليل على ذلك ما تم لكتشافه من قطع أثرية تعسود إلى منتصف العصر البرونزي القرن السادس عشر ق م حيث أنها واكبت ركب المدنية الكنعانية ، وكذلك ما تم لكتشافه من قطع في مطار عمان أعطت مدلولات تؤكد وجود هيكل من أواخسر العصدر البرونزي ١٤٥٠ ق م ،

ومن الآثار الواضحة المعالم المدرج الروماني في قلب العاصمة عمان الذي يستوعب عشرة آلاف متفرج ، وتم تجديد أبنية مكان الاستراحة وعقد الأسود وغرف المقصورة والمعسرح ، وهدو يمتاز بالأعمدة وبشارعه الذي يعود لفترة أباطرة الرومان الأنطونيين وكذلك الحمام الروماني الذي مازال قائماً وما تزال عملية الترميم قائمة ليهذا المعلم ويناء على توجيهات الملك "حسين " ، كما أنه لاتزال الكنائس موجودة ببنائها القديم والتي تعود إلى عام ١٣٥٠ بعد الميلاد عندما كانت عمان مركز أسقفية في ذلك الوقت ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# الباب الثالث

التضامن العربي في حرب ١٩٥٦م

# يتناول الباب الثالث " التضامن العربي في حرب ١٩٥٦ :

# الفصل الأول:

محاولات التقارب الإسرائيلي مع الرئيس "جمال عبدالناصر" (مصر) بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو١٩٥٢ م .

# الفصل الثاني:

المحاولات الأمريكية لانتزاع الأردن من التضامن العربي •

### الفصل الثالث:

- الحسين واتفاقية الدفاع المشترك
   مع سوريا ومصر عام ١٩٥٦م .
- إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية •

# الفصىل الأول

محاولات التقارب الإسرائيلي مع الرئيس / جمال عبدالناصر بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو (مصر)

# الفصل الأول

# محاولات النقارب الإسرائيلي مع الرئيس جمال عبدالناصر بعد قيام ثورة يوليو (تموز) ١٩٥٢م

كانت القيادة الإسرائيلية تلعب دورا سياسيا خطيرا بالمنطقة ، فتحاول بشـــتى الوسائل الدبلوماسية سواء كانت سرية أم علنية ، في محاولة لاحتواء قادة وملــوك المنطقة العربية منذ إنشاء إسرائيل عام ١٩٤٧م وحتى الآن ،

فقد بدأت هذه المباحثات مع الأردن ولبنان خلال حرب ١٩٤٨م وكان نتيجة هذه المباحثات ، اغتيال كل من الملك "عبدالله " ملك الأردن والسيد " رياض الصلح " رئيس وزراء لبنان حيث إن النزاعات الثورية والقومية للشعوب في ذلك الوقت كانت ترفض أى محاولة من محاولات للسلام ،

وبعد قيام ثورة ٢٣ يوليو (تموز) ، حاول بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل من اليوم الثاني للثورة في إرسال برقيات ورسائل إلى الرئيس / جمال عبدالناصر ، في محاولة لاحتوائه وإبعاده عن القضية الفلسطينية وقبت ذاك ، للأسباب التالية : -

- إطالة الوقت بما يستطيع معه إعادة بناء جيش إسرائيل واستقطاب أمريكا لجعل
   ميزان القوى لصالح إسرائيل عسكريا •
- التنظ بأسلوب مباشر أو غير مباشر في إثارة الفتن بين الدول العربية/العربية
   لخلق مشاكل فيما بينها ، مما يجعل الأمة العربية في حالة تفكك دائم •
- التجهيز والاستعداد الثان حروب مخططة في توقيتات مناسبة من وجهة نظـــر إسرائيل حتى تستطيع حسم هذه المعارك في صالحها " بحيث يكون هذا التوقيت غير مناسب تماما للدول العربية ( تفكك نزاعات ضعف عسكرى ..الخ ) .

تنخل الزعامات والجماعات الصهيونية العالمية لمعاونة إسرائيل على كسبب
 النظام الأمريكي في صالحهم بما يعمل على تدهور العلاقات والتقارب الطبيعي
 النظام الأمريكي مع مصر والدول العربية أنذاك ، وجعله يقسف دائما مسع
 إسرائيل •

وفيما يلى بعض محاولات الثقارب الإسرائيلية مع مصر بعد قيام تـــورة ٢٣ يوليو .. نوجزها في الآتي : \*

عند قيام ثورة ٢٣ يوليو صدر بيان من مجلس الوزراء الإسرائيلي موجه إلـــى
 القيادة الجديدة في مصر يقول:

" إن مجلس الوزراء درس باهتمام تطورات الحوادث في مصدر ، وان الحكومة الإسرائيلية تأمل أن يدرك الضباط الذين استولوا على الحكسم فسي القاهرة إن حكم الملك " فاروق " وباشاواته قد جر وطنهم الى مشاكل لا ازوم البيها ، والى حروب لا جنوى منها ، بسبب قضايا لا تهم مصر التى بجب أن تركز جهدها على تطورها العملمي ، والحكومة الإسرائيلية تأمل أن تستطيع مصر وإسرائيل أن تجدا سبيلا المعيش المشترك الأمن في جوار حسن وسلم مستقر في الشرق الأوسط" ،

كان "جمال عبد الناصر " بالفعل يركز على طلب الجلاء وتحقيق الاستقلال، وتلك أولويته الأولى ، ولم تكن فلسطين في تلك الأوقات شاغل " جمال عبدالناصر " بل لعل تجربته في حرب فلسطين ركزت أنظاره على مصر أكثر من أي شيء آخر وبعد تحقيق مطالب الثورة بمصر يمكن النظر في مشاكل إسرائيل ،

<sup>\*</sup> كتاب عواصف الحرب وعواصف السلام للاستاذ محمد حسنين هيكل .

- في يوم ١٧ سبتمبر (أيلول) ١٩٥٢م بعث السفير الأمريكي في إسرائيل "ديفيز"
   ببرقية الى وزير خارجيته .. قال فيها :
- " لخبرني وزير الخارجية الإسرائيلي" شاريت " بعد ظهر اليوم أن مستقسار مفارتهم في باريس قد ليرق لليهم بلاء تلقى ما يمكن أن يعتبره دعوة للقاء مسن مندوبين عن النظام الجديد في مصر ، فقد لخبر م رجل يزعم أنه ممثل شخصى للواء " نجيب " بأنه يحمل رسالة منه مؤداها أن نظامه لا يضمر أيسة نيسات عبولنية لاسر اثبل ، وأنهم إذا قرأوا في الصحف تصريحات منسوية لليه أو للي غير ه من الزعماء المصربين فليس لهم أن يأخفوها مأخذ الجد ، وقد قال هـــذا الشخص للمستشار الإسرائيلي في باريس إن اللواء " محمد نجيب " مشخول الآن في التحضير للمفاوضات مع للبريطانيين ، ومع ثلك فانِه سوف ينتهز أي فرصة ملائمة ليبحث مع الإسرائيليين أمورًا معينة ، ولم يفصح هذا القسخص عن هذه الأمور المعينة ، وقال لي وزير الخارجية الإسرائيلية " شاريت " وهو يبلغني بهذه القصة إنه لا يعتقد أن مصدر هذه الرسالة هو " على ماهر " ، كما أضاف أن الحكومة الإسر اثبلية لا تملك أي وسيلة للتحقق مسن صحبة هذه لرسالة ، وسوف يتعاملوا معها في الوقت الحاضر باعتبارها ردا على الرسالة للتي وجهها المستشار الإسرائيلي إلى نظيره المصرى في باريس ، وأبلغنسي وزير للخارجية الإسرائيلي " شاريت " أنه بعث بتعليمات السي المستشار الإسرائيلي في باريس يخوله فيها ليلاغ الشخص الذي لتصل به بالرد التالي :
  - إنهم يقدرون هذه الرسالة على الأقل لأنها ليست عدائية ٠
  - إن إسرائيل تتابع باهتمام وفهم جهود مصر انتحسين أحوالها •
- وهم يقترحون أن تبدأ مصر فتحاول الاستفادة من تجربة لسرائيل فسى استصلاح الأراضى الجديدة بما أن النظام الثورى في مصر مهتم بهذا

الموضوع ، وموف تكون لبرائيل على لسيتعداد لوضيع تجربتها الذر اعية لمام مصر •

وخلال الثلاث شهور الأخيرة من عام ١٩٥٢ كان بين أعضاء مجلس العمــوم النين جاءوا في ذلك الوقت الذائب العمالي الشهير " رينشارد كروسمان " وكان أول ما طلبه " كروسمان" في القاهرة موعدا مع " جمال عبدالناصر " ، وعند مقابلة الرئيس / جمال عبدالناصر : في شقة " ويليام ليكلاند " مستثمار السفارة الأمريكية بالقاهرة ، ولم يكد " ليكلاند " يقدم كليهما إلى الأخــر حتــى قـــال " كروسمان ": إنني أحمل معى رسالة إليك " ثم استطرد " كروسهمان " وهو يتخذ مقعدا بجانب " جمال عبدالناصر " يقول : إنني أحمل رسالة إليك من رجل يتابع ما تقوم به ثورتك في مصر باهتمام وعناية وتصور "جمال عبداللـــاصر" أن صاحب الرسالة هو " هيوجيتسكل " رئيس حزب العمال الذي ينتمي إليه " ريتشارد كروسمان " لكنه فوجيء " بكروسمان " يقول لسه ان الرسسالة التسى يحملها هي من " دافيد بن جوريون " رئيس وزراء إسرائيل ، وبرغم المفاجاة التي بدت على ملامح " جمال عبدالناصر " فإن " كروسمان " واصل كلامسه قائلا " إن دافيد بن جوربون " حملنى تحياته البك ورسالة منه بأن سلاما مسم إسرائيل هو وحده الذي يعطيك الفرصة لكي تقدم البلانك ما تتمني أن تقدمه " • • كانت المناقشات حول الخطوة التالية للسياسة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط ترتبط عضويا بين الدفاع عن الشرق الأوسط ضد التدخل السوفيتي في المنطقة وبين السلام بين العرب وإسرائيل وطرحت أمريكا نظرية تباورت بعد تفكير طويل ، مؤداها أنه ريما كان الأفضل أن تبدأ عمليسة العسلام بين العسريب وإسرائيل بالدول العربية الصغيرة ( الأردن ولبنان) فهذه يسهل إقناعها ، على عكس الدول العربية الكبيرة ، كما أن سوريا مقبلة على مشاكل داخلية في

ذلك الوقت اظروف داخلية إلى جانب أن الرأى العام في مسوريا عنيد في عروبته ويصعب تطويعه لقبول سلام مع إسرائيل وجرت مناقشات طويلة بينه وبين خبرائه الذين استطاعوا إقناعه في النهاية بأن البدء بسالدول الصغرى كالأردن ولبنان مستحيل ، وقد جرت تجربته بالفعل وانتهت بطريقة مأساوية باغتيال الملك " عبدالله " ملك الأردن " ورياض الصلح " أكبر سيامسي مسلم في لبنان .

ثم توصلت أمريكا إلى " أنه إذا كانت هذاك فرصة لتحقيق سلام بين العسرب و إسرائيل ، فإن السبيل الوحيد لتحقيقه لابد أن يبدأ من القاهرة . فوزن مصسر التاريخي وتأثيرها في العالم العربي ، إلى جانب ظروفها الراهنة ، قد يغريها بالقيام بهذا الدور إذا ساعدتها الولايات المتحدة الأمريكية عليه . وإذا تتحقق ذلك ، فإن بقية الدول العربية لن يكون أمامها مفر من أن تسير على نفس الطريق ، وهذا هو الذي حدث تماما في تجربة لتفاقيات الهدنة في أعقاب حرب قلسطين .

ولكن كانت هناك مشاكل يجب على أى شخص يحاول أن يجعل السلام ممكنا أن يبدأ بحل هذه المشاكل والتعرف عليها وهي :-

- المشاكل العربية / العربية .
- الصراع العربي الإسرائيلي .

حاولت أمريكا خلال تلك الفترة من قيام الثورة وحتى عام ١٩٥٦ أن تتعساون مع الرئيس جمال عبدالناصر لوضع حلول لإقناعه بسلام مع إسرائيل ولكن كل هذه المحاولات باحت بالفشل .

وفى أثناء ذلك طلب الرئيس جمال عبدالناصر فى أوائل عام ١٩٥٥ م مسن السفير الأمريكي بمصر ( هنرى باورد ) معرفة مدى إمكانية إمداد مصر ببعض الأسلحة .. وردت ولشنطن على السفير الأمريكي بالآتي :-

- "بالإشارة إلى ما قاله لك ناصر عن طلب أسلحة ، فنحن لعلمك لا نعستطيع أن نقدم أسلحة لمصر قبل أن يحدث تقدم ملحوظ في برنامج التسوية العياسية بين العرب وإسرائيل " .
- وبعد ذلك أعلن الرئيس " جمال عبد الناصر " يوم ٢٧ سبتمبر (أيلول) 1900 ان مصر تعقد صفقة أسلحة مع الاتحاد العسوفيتى ، مما أغضب الجانب الأمريكى ، ولكن مع محاولات وزير خارجيتها فى إقتاع الرئيس " جمال عبد الناصر " بالعدول عن الصفقة إلا أنه رفض ، وكذا حاول إثناء موسكو التراجع عن الصفقة إلا أنه لم ينجح فى القاهرة أو موسكو .
- وكانت أمريكا في ذلك الوقت تقدر الموقف بأن الصفقة تعنى أن الحرب بين كل من مصر وإسرائيل على وشك الحدوث (إما أن تقوم إسرائيل بمهاجمة مصور قبل أن تستوعب صفقة الأسلحة .. وإما أن تقوم مصر بمهاجمة إسرائيل فوراً لاستعلاة أرض النقب (التي استولت عليها إسرائيل في حرب ١٩٤٨م) والتي كانت مصر تصر بأنها من حقها ،
- وتعثرت كل المحاولات الأمريكية الموصول إلى تعسوية مسلام بيسن مصر وإسرائيل .. وتعاقبت ردود الأفعال من مواقف متعدة حتى قسررت أمريكا محب القروض المقدمة منها المساعدة في بناء السد العالى ، وكان الهدف مسن نلك القرار هو كسر طموح وإرادة وطن وأمة ، وكان الرد من الرئيس "جمال عبد الناصر " مصريا قوياً بتأميم شركة قناة المسويس بما يعلسن المهم والعسالم رفض الانكسار سواء في الإرادة أو الطموح ،
- ا لقد كان رد الفعل المباشر لإعلان مصر تأميم قناة السويس أن شدنت إنجلسترا وفرنسا وإسرائيل هجوما كبيرا على مصر فدى ٢٩ أكتويسر (تشرين الأول) ١٩٥٦م ودوى انفجار الحرب في العالم كله مما أغضب الولايسسات المتحدة

الأمريكية لعدم إيلاغها بذلك الهجوم ، وكانت الحرب صدمة للرئيس " دالاس "، حيث كان يقبل على الانتخابات الأمريكية ولم يكن يريد مثل هذه الحرب خلال هذا التوقيت حتى يحافظ على التولجد والنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط ،

- لقد كانت روية الولايات المتحدة في ذلك الوقت أن ثقف مع مصر ضدد
   إنجلترا وفرنسا وإسرائيل وقامت بنقيم مشروع قرار بإدانتها وإيقاف
   الحرب فوراً للآتى: -
- قيام كل من إنجلترا وفرنسا بدخول الحرب ضد مصــر دون إخطار هـا
   مسبقا بذلك •
- قامت كل من إنجلترا وفرنسا بتوريط إسرائيل معهما مما يعمــل علـى إحراج الولايات المتحدة في المنطقة وتساعد هذه الحرب علــي السنعال المنطقة كلها من جديد •
- إن اشتعال المنطقة والنتائج الملبية لهذه الحسرب ، قد تنفع بالاتحداد السوفيتي المدخول في المنطقة من جديد مما يتعارض مع متطلبات الاستر انتجبة الأمريكية في المنطقة حاليا ومستقبلا ،
- إن مثل هذا القرار الأمريكي يعمل على ضمان استمرارية سياسة
   الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر وسوريا ، كما كانت من قبل •
- اذلك أصرت الولايات المتحدة على ضرورة الإسراع بإصدار القرار المشووع الأمريكي بإدائة الحرب، " وقد كان المإنذار السوفيتي الشهير وقست الحسرب بضرورة الانسحاب الفورى وإيقاف الحرب أثره البالغ اتحرك الولايات المتحدة الأمريكية اسرعة إصدار هذا القرار " لانتهاك كل من إنجلترا وفرنعا وإسرائيل قرارات الهدنة السابقة وطالب مشروع القرار بتنفيذ الأتى : --

- دعوة إسرائيل فورا إلى سحب قواتها خلف خطوط الهدنة .
- يدعو هذا القرار لكل الأعضاء المشتركين في الحرب لتنفيذ الآتي :
  - الامتناع عن استخدام القوة أو النهديد بها ٠
  - مساعدة الأمم المتحدة في ضمان سلامة اتفاقية الهدنة •
- الامتناع عن تقديم أي مساعدات عسكرية أو اقتصالايـــة أو ماليــة
   لإسرائيل طالما لم نتفذ القرار •
- يطالب القرار السكرتير العام لمجلس الأمن بتنفيذ القرار واتخاذ أى توصيـــات
   يرى أنها مناسبة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين بالمنطقة ٠
- ( وردت مشتملات القرار الأمريكي بكتاب الدكتور / محمود فوزى عن حرب المسويس ١٩٥٦م ) ،
- ظلت الأوضاع في حالة من الفوضى حتى السحبت إسرائيل .. وقد كانت لهذه الحرب توابعها على الاستقرار بالمنطقة .. وقد أظهرت العالم كله مدى استبسال الشعب المصرى خلف زعيمهم الرئيس " جمال عبدالناصر " وعدم الرضوخ أمام أي اعتداء غاشم .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# الفصل الثاني

محاولات أمريكا لانتزاع الأردن من التضامن العربي

# الفصل الثاني

# محاولات الولايات المتحدة الأمريكية انتزاع الأردن من التضامن العربي وضمه لحلف بغداد

في عام ١٩٥٥م وفي بداية تسلم " الحسين " زمام دفة الحكم ، كان الوضع في الأردن غير مستقر سياسيا ، خاصة وأن الملك " حسين " وأنصار الحكم الملكي كانوا في جهة والشيوعيون والإشتراكيون وأنصارهم في جهة أخرى ، كما أنه في تلك الفترة كان " جمال عبد الناصر " قد دعى إلى الوحدة العربية من خلال حملة عنيفة مما أثار الحماس بين الشعوب العربية دون استثناء ، وكان من أشد المويدين لهذه الدعوة اليساريون في الأردن خاصة وأن مصر بقيادة " جمال عبد النساصر " قد كافحوا الإخراج البريطانيين من الشرق الأوسط وسوريا بقيادة " شكرى القوتلى " قد كافحوا الإخراج البريطانيين من الشرق الأوسط الاسترداد الإرادة العربية حيث إنه في تلك الفترة لم يكن الملك " الحسين " مشجعا لهذا الاتجاه ولم يكن له رغبة في إزالة الوجود البريطاني من أجل الاعتماد عليه خلال تلك المرحلة ،

# • دعوة الأردن لطف بغداد:

وعلى أثر المبادرات التى تقدمت بها الولايات المتحدة تم توقيع ميئاق الدفاع المشترك فى فبراير (شباط) ١٩٥٥م من قبل الأطراف " تركيا والعراق " والمضمت بريطانيا الميثاق فى ٣٠ مارس (آذار) ١٩٥٥م حيث دعا هذا الميثاق " بحلف بغداد " وطالب باتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية ضلد التوسع الشيوعى فى المنطقة ،

كما أن الميثاق " حلف بغداد " هو امتداد لحلف شمال الأطلسي وقد عرض على الأردن بقيادة " الحسين " الانضمام إلى الحلف •

وقام الرئيس التركى "جلال بيار " في خريف عام ١٩٥٥ بزيارة رسمية إلى الأردن ، وأيلغ " الحسين " أنه إذا انضم إلى حلف بغداد ، فأن أعضاء الحلف سيقدمون للأردن المال والسلاح اللازمين لزيادة عدد القوات المسلحة وتجهيزها ، وأضاف " بيار " بأن تركيا ليست في وضع من يستطيع تقديم المساعدة ، فلماذا لا يتم الاتصال ببريطانيا ، وهي حليفة الأردن ، كما أنها عضو في حلف بغداد ؟ وتحمس " الحسين" للفكرة ، بينما تردد رئيس وزرائه " سعيد المفتى " خشية حدوث مضاعفات .. وكان من ضمن الذين أيدوا رأى الملك " هـزاع المجالى ، ووصفى التل " اللذان تقادا منصب رئاسة الوزراء ، غير مرة فيما بعد ، ويقول " مربود التل " ، ( شقيق وصفى ) أن تاريخ المنطقة كله كان مستغير ، أو أن الأردن انضم الى حلف بغداد لكن الرئيس " جمال عبدالناصر "

وهكذا أرسلت بريطانيا " الفيلد مارشال السير جيرالد تمبار " رئيس هيئة أركان الإمبراطورية التباحث مع المسئولين الأردنيين حول الموضوع ، كما قدمت بريطانيا للأردن سربا من طائرات " فامباير " المقاتلة ، وعرضت أن تزيد المعونة السنوية ، بهدف تشكيل لواء مشاه إضافي ، والمزيد من دعسم الوحدات الإدارية ، ولم يكن العرض بالحجم الذي يأمله " الحسين " لأنه كان يفكر في تشكيل ثلاثة الوية مشاة جديدة ، لكن العرض البريطاني علسي أيسة حال ، كان أفضل من لا شيء ،

والحقيقة أن الأردن تعرض فعلا إلى متاعب إبان الدعوة إلى دخول الأردن في ميثاق بغداد ، وكانت العروض مغربة جدا من النولحي المداسية و العسكرية

والاقتصادية ، إذ عرضت بريطانيا على الأردن زيادة الدعم من عشرة ملايين جنيه إلى سنة عشر مليونا ونصف مليون في السنة الأولى وإلى التسي عشر مليونا ونصف في كل سنة ، وذلك إذا ما انضمت الأردن للطف ، هذا فضللا عن وعودها لتزويده بسرب من المقاتلات النفاثة ،

" فقد شعر الملك " حسين " أنه إذا انضم إلى حلف بغــداد فـان ذلـك سيكون نصر ا معنويا للعالم الحر " •

وفى الحقيقة كان طريق الانضمام إلى هذا الميثاق فى البداية موفقاً والظروف مشجعة وسهلة وبدأ حماس الأردن واضحا للانضمام الميثاق ولكن كانت هدذه الحقية الزمنية من حياة " الحسين " مليئة بالمتاعب والمشاق التى طوقته من كل الجهات حيث أن للإذاعات تأثير ها وقوتها على الناس الدرجة أن أفكار الكثيرين منهم قد تغيرت وتزعزع والأهم وانقسم الرأى العام الأردنى نتيجة أما استجد فى خطوة ميثاق بغداد من انقسام غريب وخطير جدا ، فقد هاج الناس وبدات المظاهرات العنيفة ضد هذا الميثاق ، ولكن المعارضة المصرية السورية كسان لها تأثيرها القوى فى ثلك الفترة حيث صور الناس الميثاق ما هو إلا مغسامرة من أوجه الاستعمار ( الصهيونية الإمبريائية ) التى تهدف أولا وأخسيرا السي ترسيخ قواعد إسرائيل على الأراضي العربية ،

أثمرت جهود "عبدالناصر" وتكنيكاته ضد طف بغدد ، ذلك أن أنصداره وجدوا تأبيدا في طول البلاد وعرضها ، وعلى نحو خداص في المخيمات واستمرت أعمال الشغب في بعض المناطق إلى أن تنخل الجيش العربسي ، واستعاد الأمن ، بعد أن سقط عدد من الضحايا ، سواء من الجيش أو المواطنين في شهر يناير (كانون الثاني) ١٩٥٦م ، فاتضح أن الأردن لا يمتطيع الانضمام

إلى حلف بغداد ، دون تعريض الاستقرار فيه إلى مخاطر عدة ، وبالتالى تـــم غض النظر عن الفكرة كلها ،

كان " عبدالناصر " يدرك أهمية موقع مصر الإستراتيجي ، لكنه كان يرفض أن تجر بلاده إلى الحرب كنيل لأى دولة أخرى ، كما حدث في الحرب العالميسة الأولى عام ١٩١٤م ، ومرة أخرى في الحرب العالمية الثانية عسام ١٩٣٩م ، وبالتالى لم يكن على استعداد المسماح لبريطانيا ، باستعادة قواعدها في مصسو، بهدف لحتواء التهديد السوفيتي في الشرق الأوسط ، وكان نشطا في مطساردة النفوذ البريطاني والقضاء عليه في المنطقة ، بالإضافة إلى دعوته المتواصلسة إلى القومية العربية ، والوحدة العربية بقيادة مصر .. كانت مصر بالنسسبة ل" عبد الناصر " تأتي في المقام الأول ، ومن هذا المنظور فان حلف بغسداد قد يؤثر سلبيا على نفوذ مصر في المنطقة ، وإذلك صمم على مقاومة حلف بغداد ومنعه ، بأي ثمن ،

غير أن كل من مصر وسوريا والسعودية كانت ترى أن إقامة حلف أو ميثاق دفاعي عربي سيكون أقدر على مواجهة التوسع الثنيوعي والإسوائيلي في فلسطين من أي ميثاق آخر ، وبناء على ذلك طلب "جمال عبدالناصر" من الأردن الانضمام إلى تحالف دفاعي مع مصر وسوريا والسحودية ، إلا أن الأردن كان أكثر حماسا المتحالف مع العراق وبريطانيا ، وعلى أثر ذلك بدأت الإذاعات العربية وخاصة المصرية في مهاجمة الأردن وشخص الملك "حسين" وسيب ذلك المتاعب للأردن وعلى الماك "حسين " على السواء ، إلا أن الأردن ورغم كل ذلك كان حريصا على استمرار العلاقات الطبية والأخوية مع جميع الدول العربية بدليل أن الملك " للحسين " أيامها قد بارك

التحالف العربى المقترح بين سوريا ومصر والسعودية مبديا إعجابه بذلك مع احتفاظه بالعلاقة الوطيدة مع أبناء عمومته في بغداد •

وكانت مصر وسوريا والسعودية تعرض على الأردن معونية مالية لتكون بديلا عن المعونة البريطانية ويتأمل دقيق فإننا نرى أن ذلك ما كلن إلا مبادرة سياسية الأن الرئيس "جمال عبدالناصر " الذى كان يتمتع بجماهيرية عريضة في الوطن العربي آنذلك رأى أن هذه المعونة ما هي إلا عمل دفاعي أو وقائي من أجل إيقاف الأردن عن الانضمام إلى حلف بغدد الذى كانت ستودى نتائجه إلى عزل مصر والتقليل من دورها في العالم العربي وبالفعل رفض الأردن الانضمام إلى حلف بغدد حرصا على التضامن العربي

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# الفصل الثالث

- \* الحسين واتفاقية الدفاع المشترك مع مصر وسوريا عام ١٩٥٦م٠
- \* إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية .

### الفصىل الثالث

# الحسين واتفاقية الدفاع المشترك بين كل من الأردن ومصر وسوريا عام ١٩٥٦م

### موقف الأردن فور تأميم قناة السويس:

- نتيجة لقرار الرئيس " عبدالناصر " بتأميم قناة العسويس . أصبح هناك احتمال نزاع مسلح بين فرنمنا وبريطانيا ضد مصر .. ومع تدهور علاقات الأردن مع بريطانيا ، وجد الأردن نفسه وحيدا ، وفي وقت كانت منطقة الشرق الأوسط بأكملها ، في حالة غليان شامل ، وأصبح على " الحسين " أن يتدارك الموقف ، وأن يضمن للأردن أصدقاء جدد في العالم العربي ، لذا قام بعدة زيارات لجميع العواصم العربية ، المتدليل على أن الأردن أصبح الأن قويا ، ويقف على قدميه وكانت مصر قد نخلت في حلف دفاعي مع السعودية وسوريا ، وأراد " الحسين " أن ينضم إلى هذا الحلف . إلا أن نوري السعيد أقنعه بأن هذا التجمع لا قيمة له ، ما دام العراق خارجه ، وهو ما كان " عبدالناصر " يرفضه بقوة .
- واتضع للأردن كما اتضع لبريطانيا بأن إسرائيل تتوى استغلال الوضع غيير المستقر في الأردن ، لإثارة المتاعب في الضفة الغربية . وفي يوم ، الكتوبر (تشرين الأول) ١٩٥٦ م شن الإسرائيليون حملة على قرية قلقيلية ، بحجة الانتقام من الغدائيين الذين كانوا يغيرون على الأراضي الإسرائيلية .. كانت حملة وحشية ، تمثل الأسلوب الإسرائيلي في الانتقام . وطلب " الحسين " دعما جويا بريطانيا بموجب المعاهدة الأردنية البريطانية ، غيير أن الحكومة البريطانية في ذلك الوقت كانت مشغولة بالتخطيط للعدوان على مصر بسبب

أزمة قذاة العبويس وبالتالى لم يكن لديها أدنى رغبة فى التبورط فسى السنزاع الأردنى الإسرائيلى . وأشارت على " الحسين " أن يطلب المعونة من العسراق وفى نفس الوقت ضغطت على العراق لتقديم المعونة المطلوبة . والسم يكن " نورى السعيد " ليرفض الطاب ، لكن فرنسا تنخلت خشية أن يبؤدى وجبود طائرات وقوات عراقية في الأردن ، إلى فزع في إسرائيل التي كانت تتفاوض معها أنذاك على ضرب مصر .

لقد كلات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط تتشابك في خريف عام ١٩٥٦م ، عندما كانت بريطانيا وفرنسا تخططان سرا لعملية السويس . ورغم الاتصالات التي كانت تجرى بين لندن وباريس ، فمن الواضح أن ضباط الأركان البريطانين ، لم يدركوا الأبعاد السياسية لما كان يحدث . وعندما وصلتهم تقارير عن الحشود العمكرية الإسرائيلية ، ولم يكونوا على علم بأنها موجهــة ضد مصر . فقد افترضوا بأن الإسرائيليين سيهاجمون الضفة الغربية لاحتلاها فاتخوا الاستعدادات اللازمة المساعدة الأرين ، وأعلنت حالة من الاستعداد في ثلاث حاملات طائرات في البحر المتوسط ، كما وصل إلى قبرص عد مــن مقاتلات وقانفات سلاح الجو الملكي البريطاني ، بالإضافة إلى كتيبة مظلبين .. (وكأن كل ذلك معدا للهجوم على إسرائيل إذا ما قامت بالاعتداء على الأردن). لكن في يوم ٢٤ أكتوبر ( تشرين الأول ) ، وافق رئيس الـوزراء البريطاني على خطة تقوم إسرائيل بموجبها بالهجوم على مصر ، في يوم ٢٩ من الشهر نفسه ، على أن تقوم فرنسا وبريطانيا ، بعد يومين بثن هجوم جـــوى علــي مصر. وازداد الوضع أكثر تعقيدا ، عندما دخل الأردن مع مصر وسوريا ، في تحالف عسكرى في ٢٥ لكتوبر ( تشرين الأول ) ، وذلك التزاما من " الحسين " بالتضامن العربي.

عقد " الحسين " اتفاقيه الدفاع المشترك مع كل من سوريا ومصر في ٢٤ أكتوبر ( تشرين الأول ) ١٩٥٦ م وبموجبها وضعت القوات المسلحة في الأقطار الثلاثة تحت قيادة " عبدالحكيم عامر " كدليل على التضامن . وطار " عامر " إلى عمان في اليوم التالي مباشرة الحضور افتتاح الملك لمجلس الأمة .

بيد أن الأحداث سرعان ما غطت على الابتهاج بقى يوم ٢٩ أكتوبسر (تشرين الأول) بدأ الهجوم الفرنسي البريطاني المشترك على مصر ، وكلنت كتيبة الضربة الأولى قصف المطارات والقواعد الجوية المصرية ، وكانت كتيبة من المظليين الإسرائيليين قبل ذلك بيومين قد احتلت ممر "متلا" الإستراتيجي في سيناء ومن الطبيعي أن يغضب الملك "حسين" اذلك التواطؤ البريطاني الفرنسي مع إسرائيل ، وبالتالي اتصل على الفور مع "جمال عبدالناصر" وعرض عليه المساعدة ، غير أن "عبدالناصر" نصحه بالبقاء خارج المعركة وكان " عبدالناصر" يهدف إلى تحقيق نصر سياسي ، وليس نصرا عسكريا ، وكان " عبدالناصر" يهدف إلى تحقيق نصر سياسي ، وليس نصرا عسكريا ، الملكي لتبرير الإجراء البريطاني العسكري ضد مصر، كان استقبال الملك له الملكي لتبرير الإجراء البريطاني العسكري ضد مصر، كان استقبال الملك له فاترا جدا ، وصدرت الأولمر إلى بعثة التعريب البريطانية لحسرم أمتعنها ومغادرة الأردن وتردت سمعة بريطانيا أكثر مسن أي وقست مضسى في الأردن وتردت سمعة بريطانيا أكثر مسن أي وقست مضسى في

# • وكان من نتائج حرب ١٩٥٦م أن قرر الملك " حسين " إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية :

بما أن الملك حسين يرى أن المعاهدة عقبة في طريق المستقبل الأردني حاول زحزحة عقبة المعاهدة بالطريقة الدبلوماسية فأوفد إلى اندن في شهر ديسمبر (كانون الأول) ١٩٥٤ رئيسس وزراءه آندنك المرحوم " توفيق أبوالهدى" ووزير الدفاع " السيد أنور نسيبه " ليقوما بمباحثات مع الحكومسة

البريطانية ترمى الى تعديل المعاهدة الأردنية البريطانية لعام ١٩٤٨م ، كانت تستهدف هذه المباحثات : --

- توفير السلاح للجيش الأردني المرابط على الحدود بعد أن كان لا فــائدة
   من دعم الدول العربية •
- إيدال المعونة البريطانية بأجر معقول مقابل استخدام القواعد العسكرية في الأردن •

غير أن المباحثات توقفت قبل أن تستكمل غايتها واتفق الجانبان على استثنافها بعد أن يتضح الموقف في الشرق الأوسط على ضوء التطورات في علاقة بريطانيا ببعض الدول وخاصة أن الجو حينها كان مشحونا بأنباء حلف بغدادا ،

وهنا نشير بانه ليس المعاهدة أى تأثير على الأردن حتى لـو لـم يتـم المغاؤها وذلك من أول يوم قام الملك " الحسين " فيه بتعريب الجيش وإنـهاء القيادة البريطانية في الجيش العربي الأردني الذي أعقبه التوقيع على اتفاقيـة التضامن العربي ، مما هيأ ابريطانيا أيضا الدوافع التي جعلتها في حل مـن دفع التراماتها المالية المترتبة عليها للأردن ، وبذلك فإن هذه المعونـة قـد المتهـة واستبدلت بمعونة عربية بموجب اتفاقية التضامن العربي التي ضمـت الأردن وسوريا والسعودية ومصر ، حيث أصبح الجو مهيأ للأردن أن يطالب بإنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية وتصفية القواعد البريطانية فـي المفرق والعقبة ، هذا فضلا عن موقف بريطانيا العدواني ضد مصـر مـن خـلال والعقبة ، هذا فضلا عن موقف بريطانيا العدواني ضد مصـر مـن خـلال العلاقة معها ، واذلك كانت معاهدة التضامن العربي لطمـة قويـة وجـهت العلاقة معها ، واذلك كانت معاهدة التضامن العربي لطمـة قويـة وجـهت للإدارة البريطانية الدرجة أنها استفرتها وأثارت حمقها مما دعاها إلى إرسـال مذكرة إلى الإعلان على إنـهاء المعـاهدة الأردنيـة البريطانيـة بـريخ مناريخ المـالــة المعـاهدة الأردنيـة البريطانيـة بـريخ مناريخ مناره المعـاهدة الأردنيـة البريطانيـة بـريخ مناريخ المـالــة المعـاهدة الأردنيـة البريطانيـة بـريخ المــالــة المعـاهدة الأردنيـة البريطانيـة بـريخ مناريخ المــالــة المعـاهدة الأردنيـة البريطانيـة بـريخ المــالــة المــالــة المـــالــة المـــالــة المــــة المــــة المــــة المـــــة المـــــة المــــة المــــة المــــة المــــة المــــة المــــة المــــة المــــة المـــــة المـــة المــــة المــــة المــــة المــــة المــــة المــــة المــــة المـــة المــــة المـــة المــــة المـــة ا

# الباب الرابع

الحسين والقضية العربية الفلسطينية

### يتضمن الباب الرابع الآتي:

### الفصل الأول:

الملك "حسين " والقضية الفلسطينية •

### الفصل الثاني:

- الحسين يتبنى المقاومة الفلسطينية •
- الوضع الداخلى للأردن بوجود المقاومة
   الفلسطينية داخل الأردن
- مبررات واقعة أيلول الأسود من وجهة نظر الحسين

#### الفصيل الثالث:

- الحسين وفك الارتباط القانوني بالضفة
   الغربية للأردن
- الحسين ودعم الانتفاضة للشعب الفلسطيني على أرضه •

# الفصل الأول

الملك " الحسين " يتبنى القضية الفلسطينية

# الفصل الأول

## الملك " الحسين " يتبنى القضية الفلسطينية

كان من نتائج الحرب التى وقعت بين العرب وإسرافيل عام ١٩٤٨م أن تضاعف عدد سكان الأردن من أربعمائة ألف نسمة إلى مليون وثلاثمائة وسنين ألف نسمة ، أى ثلاثة أضعاف عدد السكان الأصليين وكان ضم الضفة الغربية قد أضاف أربعمائة وخمسين ألف نسمة ، وهذا دليل قاطع على أن نصيب الأردن من السكان المهاجرين والمشردين من فلسطين هو أكثر بكثير من العدد الذى لجأ إلسى باقى الدول العربية ،

أعطت الحكومة الأردنية هؤلاء القادمين إليها حقوق المواطن الأردني ومنحتهم الجنسية فورا بحيث سمح لهم بالمشاركة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء دون تمييز بين السكان الأصليبين والوافدين إليه ،

وكان أن قدم " الحسين " نهجا ثابتا في السياسة الأردنية حينما حدد أن الأردن هو وطن كل عربي فلسطيني ، وأنه أن يتخلي عنهم ، وذلك بقوله :

" إن الأردن سيظل وطن كل عربى فلسطينى يختار أن يكون مواطنا فيه ، له مثلما عليه من حقوق المواطن الكاملة وواجباتها ودون المساس بحقوقه الأصلية فى فلسطين ، وسيظل الفلسطينيون الذين يختارون الهوية الفلسطينية ، أخدوة عرباً أعزاء بتمتعون بما يتمتع به المواطنون من الأقطار العربية الشقيقة فى هذا البلسد العربي الأصيل "

وإضافة إلى ذلك فقد زلد العبء على الأردن الظروف القاهرة التى تعسرض لها من جراء حرب يونية (حزيران) ١٩٦٧م ، حيث كان وقعها شديدا على الأردن لدخلته في محنة كبيرة حيث إن النازحين من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية وصل عدهم إلى مئات الألوف ، فقد قدرتها مصادر من وكالة الغووث الدولية للجئين بمائتين وتسعة وثمانين الفا وفي نفس العام قدر النازحون من قطاع غسزة بمائة وسبعة وستين الفا ، مما جعل عدد النازحين يقارب أربعمائة وسبعة وستين الفا ، وفي أو اخر السبعينيات قدر عدد الفلسطينيين في الأردن وطبقا الأرقام منظمة التحرير الفلسطينية بحوالي تسعمائة الف ، كانت أوضاعهم السيئة والمأساة التحي يعيشونها تدمى القاوب وخاصة أن " الحسين " كان همه أن يوفر لهم ما يحتلجون إليه الإقامتهم بالاضافة إلى توفير كل ومنائل الراحة والطعام والشراب ، وكان ذلك بحد ذاته يثقل الموازنة الأردنية ويثقل بلدا مثل الأردن في تلك الفسترة ، مزقته الحرب وجعلته في وضع صعب من قلة الإمكانات والموارد ،

إن " الحسين " كان يعتبر قضية فلسطين قضيته الأولى وكان حلمه تحريب للأرض المقدسة من أيدى اليهود والصهاينة الذين اغتصبوها ، وفي هذا يقول الملك " الحسين " :

" ليست لدينا مخططات أو طموحات أو أهداف سوى تحريـــر الأرض الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه علـــي ترابــه الوطني ، وسوى أن يستعيد هذا الشعب حقوقه الوطنية المشروعة "

وبما أن " الحسين " عاش مرارة النكبة وآلامها لعام ١٩٤٨م ، فإن ذلك جعله دائم الدعوة الى البناء العسكرى وتنظيم الجيش فى داخل الأردن والدول العربية للوقوف جنبا الى جنب لإعادة الحق الى أصحابه الشرعيين ،

والأحداث خير دليل على موقف " الحسين " من قضية فلسطين ، فغسى عسام ١٩٦٧م وقف " الحسين " داعياً الشعب الأردنى والعربى أن يؤدوا واجبهم المقدس في سبيل الوصول الى الهدف بعد أن بدأ العدوان على الأرض العربيسة والمسدن والمطارات فيها ،

اذلك نرى " الحسين " لم يقف موقفا متخاذلا من القضية الفلسطينية ، وأوضع الملك " الحسين " في جامعة نورث وسترن بمدينة ايفانستون بولاية الينوى الأمريكية الموقف قائلا :

" هذاك ثلاث مشاكل عملية لا بد من معالجتها لإيجاد تسوية لهذه القضية هي حق تقرير المصير الشعب الفلسطيني وقضية انسحاب القيوات الاسرائيلية من الأراضي العربية ، وثالثا قضية القدس " ،

لذلك نرى الفلسطينيين فى الأردن يتمتعون بمزايا الشعب الأردنى ويشخلون مناصب رفيعة فى الدولة ولهم مراكزهم فى القطاع الصناعى والتجارى والتعليمي والصحى وذلك كان من الأسباب الرئيسية لهذا التأكلم الحالى بين الشعب الفلسطينى والأردنى فى وجود " الحسين " وتبنيه للمقاومة الفلسطينية وتدعيمها باستمرار داخل الأردن ،

يقال أن الأمريكيين هم أول من وضع في رأس " عبدالناصر " فكرة تجميع الفلسطينيين في حركة مقاومة موحدة ، بحيث يستطيع السيطرة عليهم مستقبلا ، وكانت علاقات أمريكا بمصر في ثلك المرحلة وثيقة ، ولدركت أمريكا بمان "عبدالناصر" يتجنب الحرب مع إسرائيل ، إلى أن تصبح مصر مستعدة لخوض

الحرب بعد فترة ليست قصيرة ، وهكذا أشرف " عبد الناصر " على خلق منظمـــة التحرير الفلسطينية (م • ت • ف) بحيث يكون مقرها في القاهرة وأن يكون رئيســها من الموالين لمصر ، وتم لختيار المحلمي المقدسي " لحمد الشقيري " •

بالرغم من أن الحاج " أمين الحسينى " كان أول من فكر بتشكيل منظمة فلسطينية للإشراف على تتميق فعاليات الفلسطينيين في الشاتات ، فقد تبني عبدالناصر فكرة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ، وطرح الفكرة في موتمر الأقطاب العرب ، الذي عقد في القاهرة عام ١٩٦٤م ، وهو المؤتمر الذي بحث مسألة تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن ، لرى صحراء النقب ، غير أن المباحثات تركزت على قضية فلسطين والفلسطينيين ، ولا شك أن " عبدالناصر " كان يخشى من الهجمات التي يشنها الغدائيون الفلسطينيون على إسرائيل ، وما ينتج عنها من هجمات انتقامية ، نقوم بها إسرائيل ضد المواقع المصرية ، لذا كان " عبدالناصر" يعتقد أن هجمات الفدائيين الفلسطينيين على إسرائيل قد تؤدى إلى نشوب حرب بينه وبين إسرائيل ، ولم يكن مستعدا لحرب آنذاك ،

كان الملك " الحسين " لا يرى حكمة فى قيام (م "ت" ف) ، لكنه وافق على تأسيسها ، لإيمانه بضرورة التضامن العربى ، بعد أن اشترط تعاون (م "ت" ف) مع الأردن والتنسيق معه ، وكان ما يبرر مخاوفه فى ذلك أن " عبدالناصر " يريد تحويل عمليات الفدائيين لتنطلق من الأردن ، وليس من مصر ، وطبيعى أن الملك " الحسين " كان لا يريد تجدد حرب الحدود مع إسرائيل ، بعد أن هدات مؤقتا ،

كانت (م ٠ ت ٠ ف) بمثابة المظلة التي تنطوى تحتها عدة فصاتل بفلسفات وتكتيكات وأهداف مختلفة ، وأهم هذه الفصائل وأكبرها وأقواها حركة (فتح) ، التي شكلها عام ١٩٥٧م كل من " أبو عمار " ياسر عرفات \* ( أبو جهاد ) خليل الوزير ٠

ظلت الحركة تعمل سراحتى مطلع عسام ١٩٦٥م، وبعد حسرب يونيسه (حزيران) ١٩٦٧م، ترأس "ياسر عرفات " (م ١٠٠٠ف) وظهر في بدايسة عمسل المنظمة بعض المشاكل ، على سبيل المثال : انشقت عدة فصائل عسن بعضها ، وظهرت فصائل وتنظيمات جديدة ، فالجبهة الشعبية الديموقر اطية بقيسادة "نسايف حواتمة " انشقت الأساس عن الجبهة الشعبية بقيادة "جورج حبش " وهناك جبهسة شعبية أخرى بإسم (القيادة العامة) يتزعمها "لحمد جبريل " ، وعلى أية حال ومهما كان حجم الخلافات بين الفلسطينيين فانهم متحدون في تصميمهم اتحقيق حق تقريب المصير للشعب الفلسطيني،

وقد كان موقف الملك " حسين " من القضية الفلسطينية واضحا دائما حيث قال بعد نكسة ١٩٦٧م ما نصه :

" إذنا بالنسبة القضية الفلسطينية ، نعترف الشعب الفلسطيني بحقه في تقريسر مصيره واننا بعد أن نقوم بواجبنا بتحرير الضفة الغربية والقنس الشريف ضمسن واجبنا القومي نحو تحرير الأرض العربية المحتلة كلها ، فسنمكن أهانا من غريسي الأربن وعليهم أن يختاروا الأنفسهم المستقبل الذي يريبونه ونظام الحكم اللذي يريبونه ونظام الحكم اللذي يرتضونه ويقرروا بملء حريبهم واختيارهم وياستقتاء يجرى لهم تحست اشسراف نوالي محايد ما إذا كانوا يريبون البقاء معنا أو الاتحاد وإيانا أو الانفصال عنا ، وسيكون لهم ما يريبون وأننا في كل حال سنظل لهم الأخوة الأفربين " ،

<sup>\*</sup> ولد ياسر عرفات في القاهرة في شهر أغسطس (آب) من عائلة تمت بصلة قرابة لعائلة الحسيني ، التي ينتمي لها المفتى السابق أمين الحسيبني ، ودرس الهندسة ثم عمل في الكويت ، وجمع ثروة لا بأس 14 ، كرسها للقضية الفلسطينية ،

هذا هو موقفنا ، ينبع من مبلائنا وقناعتنا ، لانبغى به إلا وجه الله ووجه الأمة والولجب " •

ومما سبق نجد أنه من المستحيل أن يتم فصل الأردن عن القضية الفلسطينية لأنها في الأساس مرتبطة به ارتباطا وثيقا أكثر من أي بلد عربى لاعتبارات جغر افية وتاريخية وسكانية ، وقد زلات هذه الصلة عمقا وقوة بعد الوحدة التسى أعلنت عام ١٩٥٠ بين كل من الطرفين ومن خلال خطاب الملك " الحسين " بعد تولية الحكم الذي جاء مؤكدا أن الوحدة جاءت نتيجة قرار برلماني منتضب يمثل بالتساوى شرق الأردن وغربه ، وهذا هو نفس القرار الذي نسص على توحيد الضفتين في أبريل (نيسان) عام ١٩٥٠م ،

وبعد حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧ م رفض الأردن كل محاولات لتقارب الأمريكية والإسرائيلية المعلنة والغير معلنة ، وكان رأى الملك "حسين " دائما الرفض لعقد أى مؤتمر مهما كان طالما أنه لا يتضمن حل القضية الفلسيطينية ولا يؤيد قيام دولة فلسطين وكذا كل المؤتمرات التى ترفض إشراك منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة أن كل القرارات المتوالية الدول العربية والممثلة بقرارات الجامعة العربية وقمة الرباط ١٩٧٤م قد قررت بأن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد الشعب الفلسطيني ، وكان " الحسين " دائما يردد أنه ان يتم انعقاد مؤتمر سلام دولى في يوم من الأيام إلا بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية سواء كان مستقلا أو بالمشاركة مع وفد عربى آخر ، بالإضافة إلى دعوته الدائمة القيام دولة فلسطينية مستقلة ، ايتمكن الشعب الفلسطيني من مواصلة حياته كبات الشعوب على تراب وطنه القومى واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## الفصل الثاني

- الحسين يتبنى المقاومة الفلسطينية
- الوضع الداخلى للأردن بوجود المقاومة الفلسطيني
  - مبررات واقعة أيلول الأســــود " من وجهة نظر الحسين "

### الفصل الثاني

## الملك "حسين " يتبنى المقاومة ومنظمة التحرير الفلسطينية

### \* الحسين يتبنى المقاومة الفلسطينية: -

• تبنى الملك " الحسين " المقاومة الفلسطينية واعتبرها إحدى كتـاتب الجيـش العربى النضالي لتحرير فلسطين ، وظل يساعد العمل الفدائــي بكـل طاقاتــه وقدراته المتوفرة لديه ، فأعطاه القدرة على تأسيس جــهازها بكـل فاعلياتــه تسليحا وتدريباً على الأرض الأردنية ، وفي هذا يقول " الحسين " :

" نمت المقاومة في هذا البلد واستمرت لأننا بهذا الحق المشروع لنا حقنا في مقاومة النظلم والعدوان ومقاومة الاحتلال .. نمت لأن الشعب هو السندي يقاوم هذا الاحتلال ويقاوم هذا الظلم وهذا العدوان .. نمت لأننا أربناهسا أن تتمو " •

- وقد استجاب الأردن لمطالب منظمة التحرير الفلسطينية والتـــى تتمبُّـل فــى الاجتماع الذى عقد بين ممثلى المنظمة والحكومة الأردنية فى الجامعة العربيــة يوم ١٩٦٦/٣/١ ، حيث تم اتخاذ عدة قرارات نذكر منها : −
- تتشىء منظمة التحرير الفلسطينية مسكرات في فصل الصيف المتريب العسكرى والتوجيه المعنوى المثباب والطلاب ، ويكون الأساتذة من وزارة التربية والتعليم الأردنية ، والمدربون من ضباط وضباط صدف الجيش تختارهم المنظمة بالتشاور مع السلطات الأردنية المسئولة ،

- تباشر منظمة التحرير الفلسطينية تطبيق قـــانون الانتخابــات المجلــس
   الوطنى الذى وضعته اللجنة التنفيذية المنظمة مع ضمان الحرية الكاملــة
   للانتخابات والمنظمة أن تستعين بالسلطات الأردنية حينما ترى ضــرورة
   اذلك وحسب مقتضيات الأمن •
- يكون لمنظمة التحرير فترة محدة من الوقت ساعة كاملـــة يوميــا فـــى
   الإذاعة الأردنية تنبع خلالها الـــبرامج القوميــة تحــت اشــراف وزارة
   الإعلام.
- توزع المنظمة الكتب والمطبوعات ، وتعرض الأفلام وتقيم المعارض فى
   كل ما يتعلق بقضية فلسطين ، ومنجزات منظمة التحرير الفلسطينية بغية
   التوجيه القومى لأبناء الشعب ،
- ▼ تعقد المنظمة المؤتمرات الشعبية والاجتماعات والندوات في المدن والقرى والمخيمات للتوعية الوطنية وخاصة في المناسبات القومية مثل ذكرى " وعد بلفور" ، وتقسيم فلسطين وقيام منظمة التحرير وجيش التحرير وذلك بعد إخطار الجهات المسئولة عن زمان ومكان هذه الاجتماعات ،
- موافقة الأردن على إعفاء المنظمة من جميع الرسوم التى تتقاضاها عن الهواتف والبرقيات والبريد وما تحتاج المنظمة إلى استبراده لأعمالها الرسمية، كما توافق على أن تقيم شبكة لاسلكية بين مركزها وفروعها فى الخارج وتمنح الحكومة أعضاء اللجنة التنفينية وكبار المسئولين في المنظمة جوازات سفر دبلوماسية وخاصة بناء على طلب رئيس المنظمة.

وهذه المميزات التى منحت المنظمة لم تكن انمنح لها من أى نظام في المنطقة أو في العالم لأنها بحد ذاتها مشاركة حقيقية في الشئون الدلخليسة للأردن ، ولأن لها تأثيرا سلبيا على النظام والقانون ، كميا أن الأردن في منحه هذه الامتيازات المنظمة أصبح الحارس الذي يحمى مصالح المنظمية والنظام الذي يؤمن لها الأمن والاستقرار والحماية ،

### ■ الوضع داخل الأردن بوجود المقاومة الفلسطينية : -

- طلت العلاقات طبيعية بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ورجال المقاومة في الأردن وكان الشعب الأردني متعاطفا معهم قلبا وروحا وكان الشعب الأردني والفلهطيني شعبا واحدا إلا أنه بمرور الوقت ظهرت بعض المشاكل بين رجال المقاومة وأفراد الشعب الأردني والكنها كانت حوادث فردية لا تؤثر على العلاقات الطبيعية بين الطرفين، وظل هذا الوضع سنوات طويلة دون أية عقبات .
- ➡ خلال عام ١٩٧٠ بدأت تزداد المشاكل وبعض الأعمال العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والشعب الأردنى إلى أن تطلب الأمر ضرورة التنخل وخلال منتصف عام ١٩٧٠ تعاقبت الاضطرابات والمظاهرات والقوى المندة بالتمرد والتخريب المعادية النظام الأردنى وتبلور الموقف حتى بدت الخطورة التي تهدد أمن الأردن ، وعلى أثر ذلك قام "الصابين" بتعيين خاله الشريف "ناصر" قائدا عاما للجيش الأردنيي ، و" محمد رسول الكيلاني " وزيرا الدلخلية لما يتمتعان به من صفة مطلقة المدى الملك " الحسين " وما يتصفان به من انتماء وطنى وقومى اتحقيق الهدوء داخل الأردن ومراقبة الحدود المجاورة الإسرائيل ،

- وجاهت دعوة " الحسين " لأن تكون المقاومة في جهة المحتل المررض العربية الفلسطينية وليس على أرض الأردن حيث يولجه الأخ أخاه ، وأن السيطرة على الوضع الداخلي لم تكن بالسهولة التي يظنها البعض .. ورغم محاولات الملك " حسين " وأعوانه الموصول إلى حل مع أفراد المقاومة الفلسطينية إلا أن ذلك كان صعبا وبدا مستحيلا حيث إن الفدائيين كانوا متفرقين وكل فئسة يقودها زعيم له تصورات خاصة ومباديء حزبية وانتماءات مختلفة ، لذا كان الوفاق بين هذه الفرق نفسها مستحيلا ، وهذا ما وجده " الحسين " حينما كان يعقد اتفاقاً مع بعضها ينتصل منه البعض الأخر ،
- فلقد كانت القرارات والالتزامات التى يتم الاتفاق عليها مع " ياسر عرفـــات"
  كانت تتجاهلها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التى كان يتزعمها " جــورج حبش " ، وكذلك الجبهة الديموقراطية الشعبية التى كــان يتزعمـها " نــايف حواتمه " وبدلا من الوقوف مع عمان فى صف واحد وخندق مشترك لمحاربة الصهيونية كانت هاتان الجبهتان تدعوان جهرا وعلائية " قبل تحرير فلسطين ينبغى تحرير عمان " ،
- وكان هذا في حد ذاته تعديا على سيادة الأردن ونظامه الدلخلى الذي احتضن المقاومة الفلسطينية وأخرجها من مهدها لتحمل رسالة الثورة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي •
- وليس هذا فحسب بل إن هاتين المجموعتين لم تتوقفا عند هـذه الحـدود مـن العبثية والتخريب بل تعرضتا الأفراد الأسرة الهاشمية ، وهذا يبـدو عندما تعرضت فئة منهم إلى الأميرة " منى " زوجة الملك " حسين " حينما أوقفوها بينما كانت تستقل سيارتها في عمان قبل حلول عيد الميلاد ولم يتـم إطـلاق صراحها إلا من قبل الحرس الخاص الملك " حسين " بعد ساعات من إيقافها ،

- وبما أن الزعيم العربى الراحل " جمال عبد الناصر " كان يتمتع بقدرة عجيبة انذاك الإقداع الشعب العربى بما يقول وله جماهيرية عربية عريضة ، فلم يكن من الملك " الحسين " إلا اطلاعــه علـى الموقـف الداخلـى فـى الأردن واستعراض عبث رجال المقاومة بالأمن الداخلى ، ومع أن الرئيس " جمـال عبد الناصر " أفضى بما في قلبه الملك " حسين " من أن يتخذ جانبا من الحزم والشدة ضد هذه الفئة لم يكن بمقدوره كزعيم له جماهيريته أن يعلـن موقفـه على الشعب والرأى العام،
- وكان " الحسين " يدرك أن " جمال عبد الناصر" صديق يتعاطف وجدانيا معه ، ومن هذا الشعور كان يدرك أنه لا بد وأن يحافظ على وحدة الأردن ، وأن أى خطوة يجب أن يحسب حسابها ضد هذه المنظمات لأنها ستكلف الأردن وشعبه أعباء لا قبل له بها وخاصة أن المنظمة بدأت تطلب تتخل الشعوب العربية لحمايتها وهذا كان سيعمل على غضب الشعوب العربية مما يؤدى إلى قطع المعونات العربية للأردن وبالفعل قطعت المعونات الهامة التي كانت تعطى للأردن من ليبيا والكويث ،
- ولتفادى الموقف المتأجج داخل الأردن كان الملك " الحسين " ، القادر على قمع المقاومة بالقوة حتى يحافظ على أمن بلده ، ولكنه لم يفعل ذلك بل ظل يحاول متسامحا رغم الأفعال والأقوال التي تقوم بها قلة من المقاوم ـــة الفلسطينية عندما بدأت الإشاعات التي تقول أنه سقط مئات القتاري والجرحي أشر محاصرة مخيمات اللجئين الفلسطينيين في كل من الوحدات ومخيم " الحسين"

- وكان هذا قمة الاستخفاف بعقول الناس ، فكان رد الجبهة الشعبية التحرير فلسطين بمحاصرة أهم فندقين في العاصمة واحتجزت ثمانية وخمسين من الأجانب كرهائن اديها وأعانت أنهم سيقتلون ويدمرون الفندق إذا لم يفك الحصار عنهم ويوقف إطلاق النار ،
- وَفَى يوم ١٩٧٠/٦/١٠ أوقف إطلاق النار ، ولكن لفترة قصيرة ، وفى البوم الذى يليه طالب الفدائيون الملك "حسين "بأن يقيل أربعة من أقرب المستشارين لديه ، وكان من بينهم الشريف " ناصر بن جميل " خال الملك "حسين " و الشريف " زيد بن شاكر " ابن عمه أيضا ،
- وفي غمرة هذه الأحداث كان الفدائيون قد احاطوا بمنزل والده الشريف " زيد بن شاكر " الذي كان أيامها قائدا المفرقة المدرعة وفي نيتهم أن يظهوا الشعب أنهم يقترون على أي شيء يفكرون فيه ، وكان يومها الضحية المستهدال الاستعراض قتل شقيقة الشريف " زيد بن شاكر " ، وأمام هذا الاستهدال والقتل والتخريب العشوائي وغير المحدد كان الملك " حسين " ما يال أنه اتخذ متماسكا يسيطر عليه الحلم ويتفادي الغضب الذي يفقده صوابه ، إلا أنه اتخذ موقفا حكيما من أجل مصلحة الشعب وأرواح الأمة التي تعيش في ظلل عرشه حيث اتخذ قرارا بإعفاء الشريف " ناصر بن جميل " والشريف " زيد بن شاكر " كل من منصبه ، وفي اعتقادي أنها كانت حججا واهية من قبل الفدائيين الأنهم لم يتورعوا من إطلاق النار من رشاشاتهم علي " مشهور حديثه " الذي تعالم قيادة الجيش الأردني والذي عُين خلفا الشريف " ناصر بن جميل " الذي طالبوا بإقالته ولكنه ولحس حظه لم يصب بسوء ،

وقال "الحسين" أيامها: "عار علينا أن نستعمل السلاح في وجه بعضنا "إلى أن جاءت بعثة عربية رسمية قادمة من تونس والجزائر والسودان ومصر وليبيا ، بناء على دعوة من الملك "الحسين "التباحث واستطلاع الوضع في الأردن وبناء على ذلك تم توقيع الاتفاقية في ، ا يوليو (تموز) حيث كان الاتفساق من جميع الأطراف إقرارا بالقبول والتصديق عليه ، وقعه نيابة عن الحكومة الأردنية "زيد الرفاعي " وعن الفدائيين "ياسر عرفات "إضافة إلى توقيع الأطراف الخمسة التي قدمت إلى عمن ، وكان خلاصة الاتفاق اعتراف الأردن بموجبه بوجود "اجنة مركزية "المفدائيين على الأراضي الأردنية لها حرية المداورة والتتقلل مقابل أن يتخلوا عن قواعدهم ومستودعات شخائر هم الموجودة بين التجمعات السكانية وأن يكفوا عن حمل السلاح في المدن ،

وهذا ما كان يسعى إليه الملك "حسين" الذى كان يحام بالأمن والاستقرار ابلاه ايتمنى له التفكير في بناء وتطوير الأردن بالطريقة التى يراها مناسبة وبنساء القوة العسكرية امجابهة التحديات الصهيونية بدلا من التحارب الأخوى بين الأشقاء وسفك الدماء دون مبرر ولكن لم يدم هذا الاتفساق إلا شهرا واحدا وبعدها كان الانفجار نتيجة إحساس المقاومة الفلسطينية بأن قضيتهم قد أغلقت ، وأصبح لديهم انطباع خاطئ بأن "الحسين و "عبد الناصر "لا يفكران فسى محاربة إسرائيل على الإطلاق مستقبلا بل التفرغ القضاء على المقاومة حتى لا تتسبب في مشاكل جديدة مع الإسرائيليين مما قد يدفع بحرب جديدة همسا لا يرغبان فيها مستقبلا ، وحينئذ ثبنت جبهة التحرير والجبهة الديموقر اطية تصعيد الأمور بشكل خطير ، ولم يكن هذاك ما يوقفهم لأن الأمر لا يتعلق بحياتهم فقط متجاوزين بذلك منظمة التحرير التي يرأسها "ياسر عرفات" والذي رفضوا

### • مبررات واقعة أيلول الأسود:

وكان الوضع مشتعلا في الأردن بدرجة خطيرة تتبيئ عن انفجار الموقف في أي لحظة وحتى كانت بداية هذا الانفجار عندما قام الملك " الحسين " في الأول من سبتمبر (أيلول) باستقبال ابنته الكبرى " عالية " في مطار عمان فتعرض في طريق العودة لنيران غزيرة من قبل الفدائبين ونجا " الحسين " بأعجوبة من هذا الحلاث ،

فبعد خمسة أيام حول الفدائيون الفلسطينيون طائرتين مدنيتين عن خطوط سيرهما: الأولى سويسرية ، والأخرى أمريكية وأرغمتا على الهبوط الاضطراري شمال شرق مدينة الزرقاء بالأردن حيث كانتا تقلان ثلاثمائسة وعشرة (٣١٠) من الركاب والملاحين من ضمنهم ( ١٢٥) طفلا وامرأة وفي نفس الوقت تم تدمير طائرة جامبو أمريكية في القاهرة بعد هبوطها بقليل وكان بطل هذه المسلسلات " وديع حداد " الرجل الثاني في الجبهة الشهيية التحرير فلسطين ،

وفى التاسع من سبتمبر (أبلول) أجبرت طائرة بريطانية من طراز D.C.10) على الهبوط في ميدان داوسون بالأردن وتحمل (١١٥) راكبا حيث كان يفترض إطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن سبعة أفراد من المعتقلين في العمجون الأوروبية والبعض الأخر من المعتقلين في السجون الإمرائيلية ،

وإزاء كل تلك الأحداث كان مايزال موقف " يامر عرفات " معارضك لهذه الاختطافات وتؤيده بعض الدول العربية والشعب الفلسطيني في كل من الأردن والأرض المحتلة ،

وفى ١٢ سبتمبر (أيلول) أطلق سراح معظم المسافرين المحتجزين ما عدا (٥٤) شخصا وزعوا فى مختلف أنحاء البلاد حتى يتم مبادلتهم بالفدائيين المعتقلين وأطلق سراحهم جميعا فى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) ،

ورغم محاولة الملك " الصين " تفادى الموقف حين طوق ميدان " داوسون " بقوات جيشه التي يقودها الغريق " مشهور حديثه " الذي حاول مفاوضة الفدائيين من تاريخ ٦ سبتمبر (أيلول) ولغاية ١٢ سبتمبر (أيلول) ، ولكن دون فائدة ، وكان الصدام العسكرى مستبعدا من قبل الجيش الأردني لوجود عدد كبير من الرهائن في أيدى الفدائيين رغم محاولات كثيرة كانت تستحث " الحسين " على استخدام القوة ، لكن " الحسين " لم يكن يقبل بإهدار الدم العربي على أرضه وكل مواقف "الحسين" في تأك الأزمة الحرجة تؤكد إخلاصه القضية الفاسطينية على وجه الخصوص وأنه تصرف بهدوء وحكمة وبعد نظر ، إلا أن هذه التصرفات والمواقف كانت سريعة وغير مقبولة من أي رئيس دولة آخر ،

ولقد بدا لكل من يطلع على أوضاع الأردن في ثلك الفترة أنه بلد يتحطم وسيؤدى إلى الخراب والدمار .. إنها محنة ابتلى بها الأردن وتحملها رغمم كل الظروف الصعبة الطويلة والمؤلمة ،

وبالرغم من نفاذ صبر الملك " الحسين " إلا أن الرفض والتعنت الذي لقيه من المقاومة لجبره أن يستخدم الحزم حيث يقول الأتى :

" فقد أصبح من واجبنا ونحن نحمل أكبر المسئوليات وأثقلها أن نتخذ سلسلة من الإجراءات لإعادة الأمن والنظام ، والحفاظ على حياة كسل مواطن ورزقه وممثلكاته ولمنه وطمأنينته وكرامته ، وحماية لوحدة شعبنا الوطنية وصونا لكرامة العمل الفدائي النبيل وحماية له من كل خطر ، وحفاظا على كرامة جنوبنا وقواتنسا

المسلحة ونودا عن بلانا وأمنتا في وجه ما يبيته لهم العدوان من مخططات وصونا السمعة وطننا وأسمه وكرامته في العالمين " •

كما أن هذه المنظمات كانت تهدد الأمن الحقيقى للأردن وتخلق ضعفا في القوة ومواصلة المسيرة والبناء والإنتاج .. لذا لا بد من حماية البلد وحماية شسعبه ومعاملة هذه الفصائل الفدائية كأى كتيبة في الجيش الأردني تقوم بالانشقاق السذى بسببه تتتشر الفوضى والعبث بالأمن الدلخلي •

ورغم ذلك ظلت الحكومة الأردنية تحاول التفاوض لأجل الوصول إلى التفاق إلا أن المباحثات أثبت أنه من العبث المحاولة مع قادة المنظمات الفلسطينية ، ويبدو ذلك واضحا عدما تأثرت العلاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالخلافات الداخلية بين الدول العربية حيث إن المنظمة التي يترعمها " لحمد الشقيري " آسذاك أرادت أن تتخذ إجراءات تتجاوز نطاق ميثاقها الذي التزمت به ، فمن شأنها إنشاء دولة داخل دولة والتفرقة بين الشعب والتحريض وتعريض البلد وأمنه للخطر .. لذا جاء رد الحكومة الأردنية بإغلاق مكاتب المنظمة ، وجاء إجماع مجلس النواب قرارا جماعيا بعلن الحراف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن أهدافها الرئيسية قرارا جماعيا بعلن الحراف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن أهدافها الرئيسية واستفرت مسلحيها في الأردن ، وكم كان يتمنى الملك " حسين " أو لم يحدث ذلك واستفرت مسلحيها في الأردن أن يتحمل أكثر من ذلك مما كان يسود البلاد من فوضسي ودمار ، فعلى امتداد ثلاث سنوات علني الأردن ما لم تستطع أي دولة عربية تحمله عنما حوات مجموعات العمل الفدائي نشاطها الذي تمارسه دلخل الأرض المحتلة الى السلحة الأردنية الإثبات وضعها العسكري ووجودها في الدلخل ،

علما بأن هذه المجموعات لم يكن الوفاق فيما بينها ، فقد كان الاشتباك المسلح كثيرا ما يكون من فترة إلى أخرى بين فئاتها ، ومكافأة لدور " الحسين " في دعـــم

العمل الفدائى والمقاومة الفلسطينية كان الدمار ومحاولة قلب النظام والاستيلاء على السلطة ، من هذا كان لا بد من وضع حد لهذه الأعمال بسلطرق التسى تضمن استقرار البلد ، وهكذا يتضح لذا أن الأردن ملكا وجيشا وشعبا لم يفكر بتصفية العمل الفدائى الفلسطينى ويقى حريصا على سد الثغرات التي يمكن أن تتخذ مسن خلالها المؤثرات والخلافات والتيارات الحزيبة المعروفة إلى العمل الفدائى السذى انحرف عن الطريق والهدف الحقيقي الذي يسعى الى التحرير والنصر وسمى فيملا بعد تنخل جيش الأردن لحماية بلده من الحرب والدمار والمحافظة على المسلطة بمذبحة أيلول الأسود ،

وقد قال الملك " الحسين " في رسالة إلى المنظمات الفدائية حول وقف إطلاق النار بتاريخ ١٩٧٠/٩/٢٣ :

- ان المكان الطبيعى القدائيين وقواعدهم هو خط المواجهة مع العدو ، وإن على القوات الأربنية المسلحة باعتبارها درع الوطن وحامية الديار وحارسة الأرض والوطن ، وحصن الحرية والاستقلال أن تتواجد في الأماكن التليين يقتضيها الأمن الوطني وتعليها ظروف المعركة المصيرية مع العليو ، وعلى هذا الأمناس فسوف تصدر الأولمر إلى الجيش بأخذ مراكزه المعتادة مع السلحاب . القدائيين وانتقال قواعدهم من المدن والقرى إلى حدود الأرض المحتلة ،
- التعامل سيتم مع منظمة للتحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني على الساس أنها تمثل وحدة العمل الفلسطيني السياسي والعسكري وأنسها تتحسرك وتعمل بارادة واحدة وانضبا طية واحدة وقيادة واحدة ، وعقيدة واحدة بعيدة عن التيارات والمؤثرات والمتاهات الحزبية ، نحو هدف واحد هو هدف التحرير ،
- يمنع تواجد أية قواعد للفدائيين في عمان والمدن والقرى الأربنية ويكون تواجد
   القواعد على حدود الأرض المحتلة •

• تطبق أنظمة الدولة قوانينها على الفدائيين وتمارس الدولة سيادتها التامة على - جميع من يتواجد فوق أراضيها ويتمسك الجميع باحتر ام تلك السيادة •

وبالرغم من لحداث ليلول الأسود إلا أن العلاقات المصرية الأردنية لم تتاثر بل إن مصر كانت منفهمة الموقف وحريصة على استقرار الأوضاع والعمل على سرعة عودة العلاقات الأردنية الفلسطينية حتى لا تتأثر المنطقة من هذا النزاع •

وكانت تلك النزاعات الأردنية الفلسطينية لها بالغ الأثر على حياة الرئيسس " جمال عبد الناصر " حيث أنه توفى مباشرة بعد أن أعاد العلاقات للطرفين حيست كان يخشى من زيادة التوتر للحد الذى لا يمكن معه ضمان السيطرة على الموقف.

وهنا يجب أن نشيد بموقف الرئيس " جمال عبدالناصر" لمساندته للملك " حسين " بصفه شخصية ولشعب الأردن والشعب الفلسطينى بصفته الوطنية ، حيث ضحى بحياته من أجل القضايا العربية وبخاصة القضية الفلسطينية وكانت أحداث أيلول الأسود ستحول المنطقة ( الأردن سوريا الضفة الغربية إسرائيل ) إلى حرب أخرى لا نعلم أبعادها أو نتائجها ، وفيما يلى توضيحا لدور الرئيس " جمال عبدالناصر " وسيطرته على الموقف عربيا ودوليا من خلال حرصه على الآتى:--

- كان مصرا على عودة وتماسك كلا من الملك "حسين " والسيد " ياسر عرفات" لمكانتهما ، حيث أنهما الرموز التي يمكن من خلالها السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء مرة أخرى للمنطقة ( وكان السيد ياسر عرفات مغلوب على أمره.. فكيف يستطيع السيطرة على مثات الآلاف من الفلسطينيين المسلحين دون نظام أو سلطة ) .
- ضمان السيطرة على الموقف حتى يضمن الحفاظ على القوات الأردنية وقوات
  الجماعات الفلسطينية ، حيث كان من الصعب إعادة تكوينهم أو تسليحهم مرة
  الخرى ،

 منع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو القوات الإسرائيلية في هذا الصــراع . العربي ، حيث إن الملك " حسين " كان قد طلب من الجانب الأمريكي التنخـل الجوى عندما حاولت سوريا دفع اواء مدرع في اتجاه الأردن لحماية ومعساعدة المقاومة الفلسطينية ( نتيجة لبعض النداءات المبالغ فيها من بعض الجماعــات الفلسطينية المتطرفة ) ، حيث إن الجانب الأمريكي قد أعلس بالفعل يدوم ١ / ٩٧٠/٩/١م في بيان للرئيس " نيكسون " أنه سينتخل عسكريا للسيطرة على الموقف في الأردن ، والعمل على تصغية المقاومة الفلسطينية وذلك بناء على اقتراح "كسينجر " وزير الخارجية الأمريكي بأن تقوم القانفات الأمريكية بقصف مواقع الفلسطينيين بالأردن وبخاصة رجسال المقاومة ومعسكراتهم لتتميرها تماما ، كما طلبت أمريكا من إسرائيل سرعة رفع درجات الاستعداد وبالفعل قامت إسرائيل بتحريك قواتها المدرعة في اتجاه الأربن ، كما أعلنت إسرائيل أنها على استعداد للتعاون مع أمريكا في حماية الأردن حالة التدخـــل المسوري مع قصف المقاومة وتصفيتها ( ولكن الملك حسين كان يخشى من هذا التدخل ولكنه طلب فقط حال تفاقم الأمر التنخل بالقوات الجوية الأمريكية ونلك لحماية الشرعية الدولية والحكم في الأردن من التنخل السوري حين ذلك ) • وكاد الموقف يشتعل عندما تحركت سوريا بدفع لواء مدرع يسوم ١٩٧٠/٩/١٨ ( وبالرغم من تحذير الرئيس جمال عبد الناصر بعدم توسيع دائسرة الخسلاف دلخل الأراضى الأربنية) ولكن القوات السورية استمرت تتقدم حتى وصلت إلى مدينة " أربد " يوم ١٩٧٠/٩/٢١م مما جعل الملك حسين يطلب التكخل

الجوى الأمريكي ، وهذا ثار الرئيس جمال عبدالناصر واشتد غضبه لمسرعة

تفاعل الأحداث والتي يمكن أن تؤدى إلى كارثة حالة اشتعال الموقف وتدخـــل

القوات الأمريكية أو الإسرائيلية في معركة مع القوات الفلسطينية أو القسوات

السورية • وقام الرئيس جمال عبدالناصر بالاتصال مع جميع القيادات السيطرة على الموقف كما قام بإرسال برقياته العاجلة في كل اتجاه الإيقاف اشتعال الموقف مطالبا بعودة كل القوات إلى أماكنها والإسراع بعقد قمــــة عاجلــة .. ولولا تدخل الرئيس جمال عبدالناصر لتحولت المنطقة إلى ساحة قتال لا يعلم أبعادها إلا الله سبحانه وتعالى .. وهدأت العاصفة نسبيا حتى انعقد مؤتمر القمة وكانت الرؤى غير واضحة لبعض الدول العربية حيث طالبت بعهض الدول بسرعة إرسال قوات ليبية وأخرى عراقية وسورية للسيطرة على الأوضاع داخل الأردن ولكن الرئيس جمال عبدالناصر رفض كل هذه المهاترات وعسزم على حل المشكلة بشجاعة وأرسل لجنة عاجلة برئاسة الرئيسس " النمسيري " للأربن في محاولة لتهدئة الموقف وعادت اللجنة يسوم ١٩٧٠/٩/٢٤م ومعسها السيد " ياسر عرفات " للقاهرة وبعد أن استمع للسيد " ياسر عرفات " قام الملك -" حسين " بالاتصال بالرئيس " جمال عبدالناصر " ليطلب حضـــوره للقــاهرة لشرح موقفه أمام مؤتمر القمة ، ويعد أن مهد الرئيس " جمال عبدانا اصر" لحضور الملك "حمين" قام بإبلاغه بموافقة المؤتمر على حضوره، وحضير الملك يوم ٢٧٠/٩/٢٧م ، وقد بذل الرئيس " جمال عبدالناصر " جهدا كبيرا خلال هذا المؤتمر حتى وفق بين الطرفين وطالب بهدوء الموقف حتى لا تتدخل أي قولت لجنبية في المنطقة •

وبعد السيطرة على الموقف من خلال شجاعة كلا من الملك "حسين" والسيد "ياسر عرفات" وإيمانهم بضرورة السعى لحل كل المشاكل بما يوحد الجهود مرة أخرى في الاتجاه الصحيح ، وبعد أن اطمأن الرئيس "جمال عبدالناصر" من السيطرة على الموقف وانتهت أعمال القمة العربية وقام بتوديسع الملوك والرؤساء فظهر عليه التعب والإرهاق الشديد لحزنه على ما وصلت إليه بلادنا

العربية من تفكك ، فعاد إلى منزله طالبا الراحة والنوم لبضع ساعات ليفاجئ بكارثة أخرى حيث أنه علم في نفس يوم التوديع أن هناك معلومات تغيد بالمعض الجماعات المتطرفة الفلسطينية خططت لاغتيال الملك "حسين" أتساء عودته إلى الأردن .. وهنا ثار الرئيس "عبدالناصر" بل وطلب من مستشاريه الإسراع بإيلاغ كبار مسئولي المنظمة فورا بأن الرئيس "عبدالناصر" ذهل عندما مسمع هذه الأخبار ، وطلب على الفور إيقاف تنفيذ أي مخططات عدائية ضسد الملك "حسين " وأنه يرفض بشدة مثل هذه الأعمال .. وقد أبلغ المسئول الفلسطيني مندوب الرئيس "عبدالناصر " بأنه سيحاول تنفيذ رغبته بإيقاف العملية لحتراماً لشخص الرئيس "جمال عبدالناصر " .. وظل الرئيس "جمال عبدالناصر " .. وظل الرئيس "جمال الوقت منتظراً رد الجانب الفلسطيني بتمام إلغاء العملية ووصول الملك "حسين" الوقت منتظراً رد الجانب الفلسطيني بتمام إلغاء العملية ووصول الملك "حسين" لبلاده بسلامه الله ، ولم يهدأ الرئيس "جمال عبدالناصر " بالا حتى دق جسرس التليفون تمام الساعة الخامسة مساء هذا اليوم وتم إيلاغ الرئيس " عبد الناصر" عبد الناصر " بالا حتى دق جسرس التليفون تمام الساعة الخامسة مساء هذا اليوم وتم إيلاغ الرئيس " عبد الناصر" وسميا بإيقاف تلك العملية ووصول الملك "حسين" إلى الأردن ،

فكما كان حرص الرئيس " جمال عبد الناصر " على الشعب الغلمطينى وقيادته كان حرصه على أمن وسلامة الملك " حسين " وشعب الأردن الشقيق حيث عبر الرئيس عن مدى تقديره الملك " حسين " وشعبه حينما النقى بالملك " حسين " يوم ٥٠/٨/٠٠ بالإسكندرية فطلب منه عدم تصعيد الموقف وكذا معالجة المشكل بسياسة وحكمة ودبلوماسية حرصا على الطرفين ( فقد كان هذا التصرف الهادىء مع الملك "حسين" خلال تلك الظروف الصعبة يوضح مدى تقدير

الرئيس "جمـــال عبدالناصر" للملك " حسين ") حيث قال \* " إنني لم أكن أريد إحراج الملك " حسين " أكثر من ذلك تقديرا الموقفه في حرب يونيــة (حزيــران) 197٧م "٠

وكانت لحداث أيلول الأسود من ضمن مجموعة الأسباب التى أشرت على محموعة الرئيس " عبد الناصر " والتى أدت إلى وفاته رحمة الله عليه كان قائداً لثورة يوليو (تموز) وظل قائداً للمسيرة العربية حتى فارق الحياة وكان يعمل من أجل القضية الفلسطينية والقضايا العربية ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>\*</sup> كتاب لعبد الله امام عن "عبدالناصر كيف حكم مصر "عن لسان سامى شرف مدير مكتب الرئيس " جمال عبدالناصر " للمعلومات .

### الفصل الثالث

الحسين وفك الارتباط القانونى والإداري مع الضفة الغربية ودعم الانتفاضة للشعب الفلسطيني على أرضه

#### الفصل الثالث

## الحسين وقرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية ودعمه الانتفاضة

إن الحسين ليس له مصلحة إلا أن يمارس الشعب الفلسطيني واجباتهم ومسئولياتهم نحو القضية الكبرى ، وهذا كان مدعاة الأن يقرر قرارا هاما جاء من خلاله قوله:

" لقد بادرنا في الأردن بحكم تلاحمنا مع القضية الفلسطينية ومواكبتنا الها والتزامنا بالمسئولية القومية في العمل على إيراز الهوية والشخصية الفلسطينية والتزامنا بالمسئولية القومية في العمل على إيراز الهوية والشخصية الفلسطينية تجاويا وتعزيز الانتفاضة بإعلان فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية تجاويا مع الترجه العربي العام ومع مطالب الشعب الفلسطيني وقيادته ، ومقتضيات تدهور النضال الفلسطيني ، وإذا كانت بعض الأحث الاتريخية قد واكبت الانتفاضة فان النضال الفلسطينية النهوض المنظمة التحرير الفلسطينية النهوض المسئولية " ،

ومما قاله بعد إقرار فك الارتباط القانوني والإداري مـــا يوضــح نظريــة " الحسين " الصائبة لواقع العلاقة الأردنية الفلسطينية وذلك من خلال قوله:

" لقد أدت الانتفاضة وفك الارتباط القانوني والإداري من قبـــل الأردن مــع الضفة الغربية الغربية وقطـــاع الضفة الغربية الغربية وقطـــاع غزة يجب أن يتقرر من خلال مفاوضات بين الأطراف المعنية مباشرة ". •

إننا على استعداد المعاونة الفلسطينيين بكل وسيلة مستطاعة ومن خسلال فسك الرتباطه مع الضفة الغربية ، فقد أفسح الأربن المجال المنظمة التحرير الفلسسطينية أن تتخلى عن شكوكها وتتجه نحونا ونحو المجتمع الدولى من أجل حسوار جدى

وما جاء هذا القرار بفك الارتباط إلا للرغبسة العميقة لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى ، فبناء على طلبها استجاب " الحسين " ولبى رغبتها والرغبة العربية وتأمل ذلك في قول " الحسين " :

" وما دامت هناك قناعة جماعية بأن النضال من أجال تحريد الأرض الفلسطينية المحتلة ، يمكن أن يدعم بفك العلاقة القانونية والإدارية بين الضفتيان ، فلا بد أن نؤدى واجبنا ونفعل ما هو مطلوب منا ، فكما تجاوبنا مع مناشدة القادة العرب لنا في قمة الرباط عام ١٩٧٤ المواصلة التعامل مع الضفة الغربية المحتلف من خلال المؤسسات الأربنية دعما اصمود الأخوة هناك ، فإننا نتجاوب اليوم مسع رغبة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد الشعب الفلسطيني ، ومع التوجه العربي لتأكيد الهوية الفلسطينية الخالصة فسمى سائر عناصر هما شمكلا ومضمونا " ،

وكان هذا القرار حاسما وقويا وجريثا من قبل "الحسين "، الذي يسدرك أن حلى القضية ليس أمرا سهلا وأنه لا بد من دولة فلسطينية حتى يقوم المسلم في المنطقة ، أما أن تكون الدولة الفلسطينية في شرق الأردن فهذا أن بحسل مشكلة الشرق الأوسط بل يزيد الوضع تعقيدا وسوءا ، وكان هذا أهم التحديات التي تواجه الأردن ، أن الفكرة المطروحة لحل القضية الفلمعطينية على حسابه من خلال الوطن البديل غير أن قرار "الحسين " بفك الارتباط كان له أهمية كبرى بأن أعلنت منظمة التحرير الفلمطينية رفضها للإرهاب والاعتراف بقرارى مجلس الأمن رقما منظمة التحرير الفلمطينية رفضها للإرهاب والاعتراف بقرارى مجلس الأمن رقما ٢٤٧ ، ٣٣٨ ،

وكان على إسرائيل أن تدرك أن إجراءاتها العسكرية القاسية ضد المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة وابعادها المستمر الفلسطينيين وبناءها المستعمرات في الأراضي المحتلة أن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين واستياتهم ويقوى مقاومتهم للاحتلال وكذلك فإنها تغامر بشدة في تحطيم الآمال باتجاه تعايش مستقبلي بين العرب والإسر لتيليين ، إن الوقت يمضى الآن أسرع من قبل وإن المفتاح السي المعلام يكمن في الاعتراف الثابت بتطلعات الشعب الفلسطيني الإنسانية والسياسية ، حيث أصبح التأييد الكامل لدعوة الحسين لعقد مؤتمر دولي للسلام لإقسرار السلام العلال والدائم في الشرق الأوسط على أساس قراراي مجلس الأمن رقما ٢٤٢ ، ٣٣٨ وجهود " الحسين " المكثفة لبيان أبعاد القضية الفلسطينية والسنزاع العربسي الإسرائيلي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره ، وفسى مؤتمر القمة العربية الطارىء في الجزائر بين السابع والتاسع من يونيه (حزيـوان) ١٩٨٨ والذي كان المهدف الأساسي منه إيجاد الوسائل الكفيلة بدعم الانتفاضة مــن قبل الدول العربية قال " الحسين " أن الانتفاضة ثورة ضد الحكم الإسرائيلي لتنفسي الخرافة التي ظلت إسرائيل تخدع العالم بها والقائلة بأن الفلسطينيين يعيشون فيهما في سلام دلخل إسرائيل .. وكانت دعوة الملك " حسين " المستمرة للدول العربيــة بدعم هذه الانتفاضة باعتبارها الثورة الحقيقية الموجهة ضد التعسف الاستيطاني " • و" الحسين " كان دائم السعى لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية التي لم يتوقف يوما عن دعمها ومساندتها ، وقد حيا الانتفاضة الشعبية وأيدها في الاستمرار حتى تضع حدا لإسرائيل وللدول الدائمــة العضوية في مجلس الأمن التي لها دور في كبح الغطرسة الصهيونية التي تسهدف إلى قمع الانتفاضة بأبشع الصور التي ترفضها المبادىء الإنسانية ، وأعطى وصف عاما للانتفاضة حين قال:

" إن الانتفاضة التي تعم الأراضي العربية المحتلة هي انتفاضة عضوية ضد الاحتلال وابست مدفوعة من الخارج " •

ولأجل ذلك قام " الحسين " بعدة جولات عربية وأوروبية لإحلال العسلام العلال والدائم وظل على الدولم الداعم الفلسطيني علم أرضم بكل الوسائل والإمكانات المتلحة ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## الباب الخامس

حرب ۱۹۲۷ م فرضت على العرب و لا ضرورة لها ما بين مؤيد ومعارض

#### يتضمن الباب الخامس الآتي:

الفصل الأول:

وجهة النظر المعارضة للموقف الأردنى خلال حرب ١٩٦٧م

الفصل الثاني:

موقف الملك حسين والجيش الأردنى خلال معارك حرب ١٩٦٧ "

" ما بين مؤيد ومعارض "

### الفصل الأول

وجهة النظر المعارضة لموقف الملك حسين خلال حرب ١٩٦٧م

#### الفصل الأول

# وجهة النظر المعارضة لموقف الملك حسين خلال حرب يونيه ١٩٦٧م

قبل أن نوضح وجهة النظر المعارضة للملك " حسين " .. سنقوم بتوضيح الأسباب والأهداف التي خططت لها القيادة الإسرائيلية والأمريكيسة حتى يمكن الإيقاع بالعرب في هذه الحرب •

- خططت إسرائيل لحرب ١٩٦٧م للأهداف الآتية : -
- فرض نفوذها بالمنطقة من خلال حرب تثبت بها قدرتها العسكرية في
   المنطقة •
- الاستيلاء على بعض الأراضى العربية للضغط على هذه المدول وفرض
   سلام غير عادل
  - احتلال القدس لتكون عاصمة لهم •
- " واقد ذكر أبا ايبان وزير خارجية إسرائيل مع المسئولين الأمريكيين بالبيت الأبيض هذه الأسباب السابقة يوم ٣١ مايو (آيار) ١٩٦٧م
  - الاستراتيجية الأمريكية لتحقيق إسرائيل لأهدافها في الحرب \*: -
- إن الرئيس " جونسون " الذي يعطى الإسرائيل كل ما طلبته لضمان تحقيق عملية ضرب مصر عسكريا سوف يواصل استعمال نفوذه ويعلن

<sup>\*</sup> كتاب الأستاذ محمد حسنين هيكل " للفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل " ( حزء ثان ) ٠

لإسرائيل بانه سيكون معشو لا عن أى رد فعل سوفيتى يظهر بعد قيام الحرب ، وإن الرئيس سوف يعمل من أجل أن يوفر لإسرائيل سيلا من معلومات المخابرات بما يجعل ميدان القتال مكشوفا أمامها من بداية العمليات إلى نهايتها ، ثم إن الرئيس "جونسون" يتعهد شخصيا بالتغطيتين السياسية والإعلامية للعمل الإسرائيلي الذي يتحمل به الجيش الإسرائيلي منفردا ، وهو واثق من قدرته عليه ،

- بعد توقف القتال ، ومن المؤكد أنه سيتوقف بقرار من مجلس الأمن يقضى بذلك فإن الولايات المتحدة لا يجب أن تعمم بتكرار ما حدث سنة ١٩٥٦م من قبل ، مما أدى الى السحاب إسرائيل من سيناء دون تحقيق شروطها بإملاء الصلحع على مصر ، وقد أدى ما حدث سنة ١٩٥٦م إلى تصور في العالم العربي كلب بأن انسحاب إسرائيل راجع إلى إنذار سوفيتي ، أو إلى موقف في الأمم المتحدة قام بتنسيقه في ذلك الوقت سكرتيرها العام " داج همرشواد " ولا ينبغي امثلل هذا التصور أن يحصل على فرصة التنفس مرة أخرى حيث أن ذلك هو عكس الحقيقة (حيث كانت الولايات المتحدة هي التي أوقفت الحرب وليس الروس) ،
- ترتيبا على ذلك فإن الولايات المتحدة عليها أن تعرقل صدور أى قــرار مـن مجلس الأمن وهو حتما سيجتمع فور نشوب العمليات يقضى بعودة القـوات إلى المواقع التى كانت فيها قبل بدء القتال •
- وكذلك فإن الولايات المتحدة عليها أن تصر على ضرورة إجراء مفاوضات
   مباشرة بين الأطراف كوسيلة وحيدة أمامهم لاستخلاص أراضيهم الواقعة تحت
   الاحتلال الإسرائيلي ه
- ثم انه لا ينبغى طوال عملية التفاوض المنتظرة أن يكسون هنساك دور للأمسم المتحدة أو دور للقوى الكبرى بمن فيها بريطانيا وفرنسا ، وإنمسا لا بسد مسن

حصر جهود النفاوض مباشرة بين الأطراف المعنية وبرعاية من بعيد نقوم بها الولايات المتحدة ، حتى يتعود العرب والإسرائيليون على التعاون مع بعضهم مباشرة ، وينكس بذلك جدار الرفض العربى •

وبعد التعرف على الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية ، سنقوم بتوضيح وجهة النظر المعارضة لموقف الأربن خلال حرب ١٩٦٧م ،

لقد هاجمت بعض وسائل الإعلام العربية موقف الملك "حسين "خلال حبوب ١٩٦٧ م ، حيث أوضحت أن تصرفات الملك "حسين " السياسية والعسكرية تشير إلى أن الملك "حسين "كان يعلم تفاصيل مؤامرة حرب ١٩٦٧ م ، وجر مصر الى فتح تلك الحرب .. وفيما يلى بعض ما ذكر في هذا المجال :

هذا وقد جاء ذلك فى كتلب الأستاذ / محمد حسنين هيكل " الانفجار " وهو عين وقائع نكسة ١٩٦٧م الذى نشر عام ١٩٩٠، ثم أعيد نشر ماسبق بعاليه تحست مقال " شخصية الملك حسين .. ضرورات الفهم قبل الحكم " فى مجلة (وجهات نظر) الصلارة بالعدد الثالث لشهر أبريل ١٩٩٩م وجاء المقال يشير إلى الأتى:

" أذكر على سبيل المثال أننى عام ١٩٩٠م ظننت أن الأمور وصليت بيننا إلى درجة القطيعة (يقصد بينه وبين الملك حسين) لأننى نشرت تحت عنوان الانفجار كتابا عن وقائع نكسة ١٩٦٧م، وفي الكتاب فصول تتساولت الملك "حسين " في تلك الوقائع، ومن بينها أنه كان يعسرف الكشير عن تفاصيل مؤامرة جر مصر الى فخ تلك الحرب، وإن مجيئه المفاجىء إلى القاهرة في ٣٠ مايو (إيار) ١٩٦٧م أي قبل بدء الهجوم الإسرائيلي بأيام .. ثم تطوعه بدخول المعركة مع مصر .. وتصرفاته السياسية والعسكرية طوال هذه الحرب تثير جميعها أسئلة تطرحها وثائق تحفل بتلميحات واشارات ترقى إلى مستوى الشك (على أقل تقدير) ،

#### كما أشار سيادته في نفس المقال الى الآتى :

لقد ترددت يومها في نشر ما ظهر من دور الملك "حسين " في تلك الوقسائع باعتبار أن الأمر خطير وأن الاعتماد فيه على الشك قد لا يكون سليما ، لكنب انتهيت إلى أنه في مثل هذه الظروف فإن التلميحات والإشارات إذا كانت متصلة ومتكاملة تكفى خصوصا أنه في مخططات سياسية من نوع ما جوى سنة ١٩٦٧م فإنه أن يكون هناك ذلك اليقين الدامغ ،

" لأن الجميع تعلموا من درس المعويس سنة ١٩٥٦ ألا يكرروا الخطال الذي وقع فيه (دافيد بن جوريون) رئيس وزراء إسرائيل حين أصر على كتابة خطة تفاصيل المؤامرة الثلاثية على مصر بينه وبين بريطانيا وفرنسا في صورة معاهدة يوقع عليها جميع الأطراف ويتفقون على إيقائها سرا (في عالم لم يعد فيه مجال المسر) •

وهكذا نشرت سنة ١٩٩٠م • وبغير لتهام ما توصلت إليه بشأن دور الملك " حسين " في حرب ١٩٦٧م ، وظننت أن تلك نهايــــة الطريــق فـــي علاقتي مع الملك " حسين " ( من عمان ) •

- وكنت كما أسلفت في مقدمة هذا الحديث نشرت في كتاب " الانفجار" (١٩٩٠م) وقائع ظننتها بالغة الخطورة .. وهي بالفعل كذلك بينها:
- انه عندما بدأت أزمة الحشود الإسرائيلية ضد سوريا تتفاعل مع موجبات تأهب مصرى لنجنها ، وصلت المشاعر في العالم العربي إلى درجة غير مسبوقة من التعبئة ، ثم وصلت التعبئة إلى الذروة الخطرة عندما أغلقت مصر خليج " العقبة " أمام الملاحة الإسرائيلية ، وكان ذلك ننيرا بأن الحرب مسألة أيام وفجأة يوم الثلاثاء ، " مايو (أيار) وصل الملك "حسين" إلى القاهرة يطلب لجتماعا مع " جمال عبد الناصر " قائلا " إن

الشعب الأردنى ان يسمح له بأن يظل بعيدا عن المعركة رغم أى خلافات مبقت ، ثم أنه هو نفسه مع شعب الأردن لا يستطيع أن يقف متفرجا فى معركة عربية مقدسة !

ومع أن التغير المفاجئ في موقف الملك "حسين " أثار تساؤلا فقد نسبه الجميع إلى إحساس الملك بضغط الرأى العام في بلسده إلسي جانب توصله تأكيدا إلى أن العرش الأردني نفسه سوف يكون في مهب الريح إذا قامت الحرب وبقى الجيش الأردني بعيدا ،

- وكان داعى التساؤل مرة ثانية أن الملك طلب تعيين قائد مصسرى القوات الأردنية في المعركة القادمة , بل واختار بنفسه واحدا من ألمع الضباط المصريين وهو الفريق " عبدالمنعم رياض " الذي عرفه أثناء عمل الفريسق " رياض" رئيسا لأركان حرب القيادة العربية الموحدة ( في إطار ميثاق التضامن العربي) ، ثم أصر الملك " حسين " على أن بأخذ "عبدالمنعم رياض" معه فسي الطائرة ليتولى قيادة الجيش الأردني من أول لحظة ، وكان السفر إلى عمسان مساء ٣١ مايو (آيار) ١٩٦٧م ( أي قبل خمسة أيام من الهجوم الإسرائيلي على سيناء ) ،
- إن الملك "حسين " أثناء اجتماعاته في القاهرة مع "جمال عبد الناصر" تطسوع بالسماح للجيش العراقي بدخول الأردن المشاركة في المعركة ، والجميع يعرف أن دخول قوات عراقية إلى الأردن واحد من النذر التي تعتبرها إسرائيل مبررا لشن الحرب ، وبدا ذلك مستدعيا لتساؤل ثالث اكن لحدا لسم يدقسق ، ثم إن الملك "حسين " اجتمع أيضا في القاهرة وفي حضور " جمال عبدالناصر " بالسيد " لحمد الشقيري " رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ولخذه مع الفريسق "عبدالمنعم رياض " في طائرته إلى عمان ، وكان ظهور رئيس منظمة

التحرير الفلسطينية في عمان بدوره نذيرا آخر مما تعتبره إسرائيل مبررا الشن الحرب والملك "حسين " أول من يعرف ذلك ومع أن تصرفه فـــى هـذا الأمر أثار هو الآخر تعاؤلا رابعا .. وخامسا .. وسادسا إلى آخره فإن أحـدا رغم تكرار التعاؤلات لم يتوقف ليدقق لأن الكل كان مشغولا بالاحتمالات القلامة ، ومأخوذا بفكرة أن يظهر الصف العربي كله محتشـدا ومعبا علـى خطوط النار ، مع ظن أن ذلك في حد ذاته قد يكون بين الروادع ،

• وذهب الفريق " عبدالمنعم رياض " إلى عمان وعاد منها بعد انتهاء القتال وهـو يحمل هواجس وهموم ضاغطة على أعصابه ، فهو من البداية رغم لقاءات متكررة بالملك " حسين " وعد من قيادات الجيش الأردني جرت فـــي إطـار القيادة المشتركة لم يكن مستريحا لفكرة أن يجد نفسه على رأس قــوات لـم يعرفها ولم تعرفه وأن يكون ذلك في ظروف حرب ،

لذا كان من الضرورى إيضاح وجهة النظر المعارضة لـــدور الملك "حسين" وجيشه في معارك ١٩٦٧م وحتى يمكن أن نوضح وجهة نظر دفاع الملك "حسين " عنها متضمئة ما وصلته من برقيات تأييد على دور جيــش الأردن بعد انتهاء معاركه خلال هذه الحرب ١٩٦٧م،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## الفصل الثاني

وجهة نظر الملك حسين في حرب يونية (حزيران) عام ١٩٦٧م

#### الفصل الثاني

#### وجهة نظر الملك " حسين " في حرب يونيه ١٩٦٧م

#### · طبيعة وسير الأحداث وحتى نشوب الحرب:

فيما يلى توضيح لوجهة النظر الأردنية والملك "حسين " للأحداث والتطورات المسيعة لتوريط الدول العربية في حرب لا ضرورة لها وبخاصة أن ميزان التقوق كان في صالح الجانب الإسرائيلي .. وفيما يلي رؤية الملك "حسين " لهذه الأوضاع ، نوجزها في الآتي : -

- مع اقتراب ربيع عام ١٩٦٧م ازداد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وبرغم ذلك لكد الرئيس " جمال عبد الناصر " أنه لا ينوى شن حوب إلا في الزمان والمكان الذي يختارهما ، حيث إن ميزان القوى العسكرى في صالح إسرائيل ،
- فى ذلك التوقيت أوضح السوريون انزعاجهم من التهديدات الإسرائيلية
   والحشود الإسرائيلية على حدودهم •
- فى صباح يوم ٧ أبريل (نيسان) ١٩٦٧م بدأ الإسرائيليون فى استفزاز القوات السورية بقيامهم بحرث قطعة أرض عربية جنوب بحيرة طبريا ، مما جعل القوات السورية تفتح النيران على هذه الجرران الزراعية الإسرائيلية .. لقد كان الإسرائيليون يخفون دباباتهم وذخائرهم ومدافعهم لشن ضربة برية جوية إلى الجانب السورى حال تنظهم لمنعهم مسن حرث الأرض وقد تمتد هذه الضربة إلى العاصمة دمشق •

وبالفعل بدأت المعركة وخلالها أسقط الإسرائيليون ٢ طائرات ميج ٢١، كما أوقعت الكثير من الإصابات في القوات السورية مما فجر موجسة مسن الغضب في كل العواصم العربية وهو ما كانت تسعى اليه إسرائيل وقتسذاك حتى تعمل على جر العرب لمعركة كبيرة لا ضرورة منها والبلاد العربيسة غير مستعدة لذلك ٠

- عندما شعر الرئيس "جمال عبد الناصر " بندهور الأوضاع بناء على للداء الجانب السورى بازدياد الحشد الإسرائيلي في الجليل ، وكذا تأكيد ذلك بواسطة المبعوث السوفيتي بالقاهرة حيث أفاد أن إسرائيل حشنت ١١ لواء في الجليسل بينما هم في الواقع ١١ سرية مشاه ( فقد قدمت رئيسة الوزراء الإسرائيلية هذه المعلومات السفير السوفيتي في إسرائيل حتى يعمل على توريط الجانب السورى والمصرى ) مما يجتنبهم النخول حربا معها ، وكذا حتى تنفع بالجيش المصرى داخل سيناء مما يقال الضغط العسكرى على سوريا ، بالفعل قسامت مصر بدفع فرقتان من السويس إلى سيناء ، وفي اليوم الذالي طلب الرئيسس "جمال عبدالناصر " بسحب كافة قوات الأمم المتحدة المتمركزة في من أي شيء آخر ، وكان يسعى للاحتفاظ بإظهار قدرة مصر على الحرب أكثر من أي شيء آخر ،
- وكانت الشواهد تشير إلى أن خطة القادة الإسرائيليين تهدف لتوجيسه ضربة قاسمة للسلاح الجوى المصرى وكذا تدمير القوات البرية المصرية الموجسودة في سيناء لاحتلالها والوصول إلى قناة السويس .. وبعد ذلك تتفرغ لاحتسلال مرتفعات الجولان السورية .
- بعد ذلك لجناحت مصر والعالم العربي هستيريا الحرب مما أثر على قسرارات "عبد الناصر"، فاستمرت القوات المصرية في التدفق إلى سيناء حتى بلغست الكثر من ٧ فرق .. وبعد ذلك طلب الرئيس "عبد الناصر" من "بوثانت" الأميين

- العام للأمم المتحدة سحب قوات الطوارىء الدولية مما أدهش الملك "حسين " وعلق على ذلك بقوله " لقد أدركت نتائج سحب قوات الطوارىء الدولية من غزة .. وكان الأمر واضحا من أن الحرب مع إسرائيل أصبحت واضحة " ·
- وعندما حضر " يوثانت " مسرعا إلى القاهرة ايصلها قبل ٢٣ مايو (آيار) ، أخبره الرئيس "عبد الناصر" بأنه أغلق الملاحة في مضيق " تيران " في وجه الملاحة الإسرائيلية ، وقد التخذ "عبد الناصر" قراره قبل وصول " يوشانت " لأنه لو أغلق المضايق بعد وصوله لكانت بمثابة إهانة إلى الأمين العام للأما المتحدة .. وهنا تلاحظ أن الرئيس " عبد الناصر " لن يتراجع وكان ينزلق إلى الحرب .. وليس بمقدوره أن يوقف هذا ، ولا يستطيع تجنبه أو التخلص منه ،
- كانت القوات الأردنية جزءا من القيادة العربية المشتركة ولكن الاتصالات قد انقطعت بين مصر والأردن منذ عدة أشهر ولم ينضم الأردن إلى اتفاقية الدفاع التي وقعت بين مصر وسوريا في شهر سبتمبر (أيلول) ١٩٦٦م •
- لذلك فقد اتخذ الملك "حسين " قراراه بضرورة النتسيق مع الرئيس "جمال عبد الناصر" فقام باستدعاء السفير المصرى وأبلغه أنه يريد الاجتماع بياعبدالناصر" حيث أنه إذا قامت إسرائيل بمواجهة الأردن (وهو أمر محتمل) فلا بد من تتسبق الخطط مع مصر ، وجاء رد الرئيس " عبد الناصر " احضو إلى القاهرة بأقصى سرعة " حيث إن الملك "حسين " كان مؤمنا بأن عليه أن يحجب الخلافات الشخصية لئلا تؤثر بأى حال من الأحوال على المصالح القومية ذات الأهمية الحيوية ،
- توجه على الفور الملك " حسين " بطائرته الكارافيل التي يقودها بنفسه مرتديا الباسه العسكري بالرغم من توتر العلاقات بين عمان والقاهرة ، فلم تكن على

ما يرام ، ولكن المصلحة العامة كانت تحتم ذلك ، وقد قال الملك "حسين " في مذكر اته الآتي :

#### يوم ٣٠ مايو ( آيار ) :

- الثلاثاء ٢٠ مايو (ايار) ١٩٦٧م غادرت عمان إلى القاهرة ، ورافقني سلاح الجو الأردنى حتى حدودنا وجرت استعدادات الرحيل بشكل سنويع وعاجل إلى درجة أن إجراءات انتقال العلطة في غيابي جرت علي أرض المطار في الطريق بين سيارتي والطائرة ، وخلال هذه المسافة ، التي لم تتجاوز الأمتار القليلة ، وقعت الوثائق الرسمية وأقسم شقيقي ولي العهد اليمين المعهود ،
  - لم يرافقنى فى هذه الرحلة غير عدد قليل من الأشخاص: رئيس حكومتى
     "سعد جمعه"، ورئيس هيئة أركان الجيش اللواء" عامر خمساش"،
     وقائد الطيران "صالح كردى " وكمساعد لى ضابط طيران برئبة نقيب ،
  - اتجاهنا المتفق عليه كان مطار الماظة العسكري في القاهرة ، قررنا ان
     تكون رحانتا سرية ، بقيت وراء محرك الكارافيل حتى نزلنا في القاهرة ،
     ثم أفسحت المجال الطيار ،
    - كنت متوتر الأعصاب بسبب الاتجاه الذي أصبحت عليه الأمور ، وكانت نتيجة مهمتى تقلقني أيضا قلقا شديدا ،
  - فى قاعدة الماظة الجوية استقباني " عبد الناصر " ، يحيط به نوابه الأربعة ورثيس حكومته السيد " محمود صدقى سليمان " ، وكان الفريق "على عامر" القائد الأعلى للقيادة العربية الموحدة ينتظرنا بدوره .
  - اكتفينا بالمصافحة ، كان " عبد الناصر " ببتسم فبدا كلى أنه مرتاح للخطوة التى
     قمت بها ورغم إنى لحسسته على شىء من التحفظ ،

غير أن لقاءنا ما لبث أن اصبح أكثر ودا ، وكان بعض المصورين يستعدون
 للتصوير ، وهم يقفون على مسافة منا ،

وسألنى " عبد الناصر : هل ترى أى مانع ؟ أم تفضل بقاء هذه الزيارة سرية؟ لا ، سيعلمون بها على أى حال ، عاجلا أم أجلا •

وهنا قال لى "عبد الناصر" مازحا: أرى انك مسلح وفي ثياب الميدان •

قلت: لا أرى أى شيء استثنائي ، إنها الثياب التي نرتديها منذ أكــــثر مـن اسبوع ،

هذه هى الحقيقة ، لأني كنت أمضى أوقاتي ، منذ إغلاق مضايق تبران ، في تفقد قوانتا على جميع مستوياتها ،

كان " عبد الناصر " يرتدى ثيابه المدنية الكاملة ، عاد يقول لى بلهجــة فيها بعض التهكم " مادامت زيارتك سرية ، ماذا يحصل إذا قبضنا عليك ؟ أجبت وأنا ابتسم : لم يخطر ببالى هذا الاحتمال أبدا .

- في الطريق من مطار الماظة الى قصر القبة ، كان " عبد الناصر " يتحدث مع "الحسين" ، بكل ود والفه ، وقال " الحسين " أن من الضرورى التعاون بينهما ، لأن الحرب أصبحت حتمية ، ولا بد من عودة القيادة المشتركة للاضطلاع بمهامها ، وواصل " الحسين " حديثه في هذا الموضوع ، حتى بعد أن وصلا إلى قصر القبة ، ولجتمعا لوحدهما لفترة طويلة قبل أن ينضم إليهما المشير "عبد الحكيم عامر " ، ورئيس الوزراء " سعد جمعه " وكان " عبد الناصر " و عبد الحكيم عامر " على نقة بأن مصر وسوريا قلارتان على مجابهة إسرائيل و "عبد الحكيم عامر " على نقة بأن مصر وسوريا قلارتان على مجابهة إسرائيل

إذا اختارت طريق الحرب ، ولم يكن هذاك ما يستدعى إعادة تتشيط وإحياء القيادة المشتركة ، لأن سوريا ومصر سبق أن وقعتا اتفاقية نفياع مشيرك ، وتساءل " عبد الناصر" ، لماذا لا تعقد اتفاقية مشابهة بين الأردن ومصر؟ وقدم " عبد الناصر " " للحسين " نسخة من الاتفاقية المصرية العبورية ، فتصفحها "الحسين " على عجل وقال ل " عبد الناصر " إذا وضعنا اسم الأردن مكان اسم موريا فأنا على استعداد لتوقيعها " ،

- وبينما انهمك المسئولون في إعداد الاتفاقية ، استغل " الحسين " الفرصة وشرح " لعبد الناصر " متاعبه مسع (م ، ت ، ف) و " أحمد الشقيري " ، واقسترح "عبدالناصر" على " الحسين " أن يعيد بناء الجسور مع (م ، ت ، ف) ، ثم قسام بدور الوسيط ، واستدعي " أحمد الشقيري " إلى غرفة الاجتماع ، حيث دخسل ورحب " بالحسين " وجلس إلى جانبه أثناء توقيع الاتفاقية ، ثم وقف وخطب في الحاضرين ، ووصف " الحسين " بقائد الفلسطينيين وقال انسه سسيزور الأردن عاجلا ، لكن " عبد الناصر " قاطعه بقوله " إنك ان ترور الأردن عاجلا ، بسل ستسافر برفقة الملك " حسين " ، وأن " الحسين " أن يسجنه بمباركة من "عبد الناصر" وانفجر الجميع في الضحك ، بما في ذلك " الشقيري " ،
- وافق " الحسين " على أن يقوم الفريق " عبد المنعم رياض " ، ناتب رئيس هيئة أركان القبادة المشتركة ، بإدارة العمليات من عمان تحت قيادة الفريق "محمد فوزى" رئيس هيئة أركان القيادة العربية الموحدة ، وكان " عبد المنعم رياض " على وشك المنفر إلى بغداد ودمشق ، لتوضيح الترتيبات العسكرية الجديدة ، واتصل " عبد الناصر : بالرئيس " عارف " في بغداد ، وأطلعه على الاتفساق الأردني المصرى الجديد ، فابتهج ، وهنأ " عبد الناصر" ، الذي أعطى المهاتف " المحسين " فهنأه " عارف " أيضا .. كان الجو مفعما بالبهجة والابتسامات ،

وفي طريق "الحسين" إلى مطار الماظة ، قام بزيارة قصيرة إلى "عبد الحكيم عامر"، في مقر القيادة العامة للقوات المصرية في هليوبوليس ، وقال "عبد الحكيم عامر"، إن الشعب المصرى في منتهى السرور ، لأن الأردن سيقف إلى جانب مصر ، وأضاف "إن وقوفكم معنا يعزز تقتنا بانفسان "غير أن اللواء "عامر خماش "كان يشك في الأسس التي تقوم عليها تلك الثقة ، لعدم وجود فكرة واضحة لدى المصريين عن الكيفية التي سيديرون بها عمليات القتال في الأردن ،

عندما هبط " الحسين " في مطار عمان ، عصر ذلك اليسوم ، كانت حشسود المواطنين تتنظر في الشوارع ، فقد أعانت إذاعة القساهرة الأخبار السارة فخرجت جموع الشعب الأردني تحيى الملك " حسين " على شجاعته ،

وكانت زيارة "الحسين "ذات تطور هام ومفاجىء فى المواجهة العربية ضد إسرائيل التى أصبحت أزمة تتعدى حدود الشرق الأوسط، وقد نكر فى القاهرة أن توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع الأردن له وزن عسكرى خطير فى خطه مواجهة العدوان الصهيونى ، لقد جاء على لمان السيد "سعد جمعه "رئيسس الوزراء الأردنى آنذاك أن الرئيس " جمال عبدالناصر "قال: " إنسا نعلم أن إسرائيل تخشى الجندى الأردنى ، وحينما يلتقى مع الجندى المصرى فإن أملنا بالنصر لعظيم " ،

لقد وضع الملك " حسين " وهو في القاهرة قواته المسلحة تحت أمر القيدة المصرية , التي شكل الأردن جزءا منها ملذ عسام ١٩٦٤م ، ومنذ لحظة وصوله إلى عمان يوم ا يونيه (حزيران) ، بدا واضحا أن الغريق " رياض " سيستلم الأوامر الصلارة اليه من الفريق " محمد فوزى " في القاهرة ، وليسس من سواه .. وكان الرئيس " جمال عبد الناصر " ، هو القائد الأعلى للقوات

المسلحة المصرية ، ونائبه هو المشير " عبدالحكيم عامر " ، وكان الفريق " فوزى " رئيس أركان حرب القيادة العربية الموحدة ، ولم يكن الفريق "رياض ميالا لتسلم الأوامر من المشير " حابس المجالى " القائد العام للجيش الأردنى ولا من نائبه اللواء " عامر خماش " ، لقد كان ينوى الاعتماد على خمسة من الضباط المصريين الذي أحضرهم معه من القاهرة ،

• وبالطبع فان رئاسة الأركان الأردنية قد وضعت منذ وقبت طويل ، خططا . طارئة للحرب مع إسرائيل ، وكان المبدأ هو أن الجيش الأرنسي لا يستطيع الدفاع عن كل شهر من الضفة الغربية ، ومنذ ذلك الحين تم تتقيح الخطط ، هذا مع أن الملك " حسين " والأسباب سياسية ، كان لا يزال يصر على عدم الموافقة على التخلي عن أي جزء من الضفة الغربية .. لذلك تم تعبئة أغلبية الجيش الأردنى خمسة من أصل سبعة ألوية مشاة على امتسداد ٤٠٠ ميل من الحدود الممتدة بين حنين والخليل ، أما اللواءان المدر عان الأربعون والسنون ، اللذان يضمان مائتي دبابة من طراز باتون ، فقد تم حشدهما لهجوم فيي وادى الأردن حول جسر دامية في الشمال ، وقرب أريحا في الجنوب ، وكان مقسر هذه القوات في عمان ، كان من الواضح تماما للضباط الأردنيين ، أن استخدام هذه القوات بهذه الطريقة كان لا يفي بالغرض منه ، ولكن كان عليهم الاعتراف بالضرورات السياسية ، ومع ذلك ولإدراكهم بأن مفتاح القتال كله في الضفة الغربية هو مدينة القدس ، من الناحيتين الاستراتيجية والمعنوية ، ولقد وضعوا لذلك خطة أطلقوا عليها لسم خطة طارق ، تهدف إلى تطويق وقط ـــع طريق الإمدادات عن الجزء اليهودي من المدينة ، وكان الهدف هــو تزويد الأردن بورقة مساومة في أية مفاوضات تجرى بعد توقف العمليات الحربيـة لاعادة الأراضى التي تستولى عليها إسرائيل .

- وجاء في حديث الملك "حسين " قبل الحرب ، يقول فيه الآتي :
- " لقد كان الخطر يهدد العالم العربى ، ويهدد الأردن بصــورة خاصــة لسببين أساسيين " : -
- و إن المسبب الأول الذى دفعنى إلى اتخاذ تدابير احتياطية كان وليد تسأملات المائة ، فقد كان يبدو حتى أواخر مايو (ليار) ١٩٦٧ أن إسرائيل لا تسهد مباشرة سوى سوريا ومصر ، ألم يكن بإمكان الأردن أن يبقسى خسارج النزاع ، كما قيل لى بعد حرب يونيه (حزيران) ؟

لا ، في يونيه (حزيران) كنا مرتبطين جميعا بميثاق نفاعي عربي تـــم التوقيع عليه في القاهرة في مؤتمر القمة العربي الأول ، ولم ينقض أحد هــذا الميثاق أو يتنكر لاحكامه أحد ،

وعلى أى حال ، حتى لو لم يكن هذا الميثاق قائما ، فالقضية تصبح قضيتنا جميعا لذا نشبت الحرب ، هذا ما علمتنا لياه التجارب ،

فقى عام ١٩٥٦ اعتدى الإسرائيليون على مصر بحجة أن الإرهسابيين يهاجمونهم عن طريق الأردن ، وعام ١٩٦٦ شكا الإسرائيليون هذه المرة من أن الإرهابيين يعملون انطلاقا من سوريا ، وقد نفعنا نحن الأردنيين الثمن تلك " الحملة التاديبية " المعروفة التي شنتها إسرائيل على " المسموع " •

ومعنى هذا أن الخلافات القادمة بين العرب تصلح للاستهلاك داخسا المعسكر العربى فقط وبالنسبة إلى الإسرائيليين ليس هناك أى فرق بيننا "فكلنا في نظرهم عرب " •

• السبب الثانى الذى جعلنى اتخذ التدابير الاحتياطية هو سسبب نو طسابع معلوى ، فكيف انفصل عن العالم العربى واقف معزولا عن النزاع السذى يهدد معسكرنا خاصة إننى اعتبر دائما الوحدة ضرورة حيويسة لتسامين

السلامة المشتركة للعرب ولتأمين بقائهم ، لذلك أصررت على القيام بكل المحاولات لتوثيق الروابط التي يجب أن تجمعنا ، ضاربا عرض الحائط بأى مشاكل اتليمية ، ومن أجل ذلك اقترحت في بيان رسمي فتح حدوبنا المقوات السعودية والعراقية ، كي تساندنا في الدفاع عن الحدود التدي تقصلنا عن أسرائيل ويبلغ طولها ١٥٠ كم ،

#### • كما يقول الملك "حسين " في أحاديثه :

" أنا متأكد أن "عبد الناصر" لم يكن يريد الحرب ، أعتقد أنه كان بالأحرى يريد أن يعيد إلى مصر حقوقها الشرعية والطبيعية في سيناء..
حين طلب سحب القوات الدولية من المنطقة المجردة من السلاح في سيناء ، أنا مقتنع ، ولكرر ذلك بأن " عبد الناصر " لم يكن يريد الحرب ووضع في مأزق حرج ، ولم يكن تعتطع التصرف بشكل مختلف ، وحتى عندما انسحبت القوات الدولية ، أنا متأكد من أن الرئيس " عبد الناصر " لم يعتقد فعلا بأن الحرب ستنفجر ، يخيل لي أنه كان يريد المناورة التخفيف الضغط عن سوريا ، وبالطبع لم يكن ذلك أفضل تكتيك المناورة التخفيف الضغط عن سوريا ، وبالطبع لم يكن ذلك أفضل تكتيك حتى في مثل هذه الظروف ، وريما كان من الأفضيل حشد القوات الدولية " .

إذا فالحرب كانت مفروضة على الأردن فرضا ولا مفر منها باى حال من الأحوال ، علما بأنه قبل حدوثها عمل الملك " الحسين " على الحيلولة دون قيام هذه الحرب بحيث يتم التقيد باتفاقيات الهدنة من قبل الدول العربية روحا ونصا وعدم القيام بأى عمل بخلق المبررات ادى إسرائيل لخوض هذه الحرب كما أعطيت جميع التعليمات والأوامر من قبل القائد العام للقيادة العربية الموحدة لجميع الجيوش العربية بطلب منها منها منها

الفدائيين من القيام بعمليات يمكن أن تجعل إسرائيل تضمر لذا الحرب في الوقت القريب •

#### ، موقف الملك " حسين " والجيش الأردني في معركة ١٩٦٧م : -

- لقد أعلن الملك "حسين " مكررا أن الشعب الأردنى فى الضفتيسن لسن يتخلى عن حقوقه وإن يفرط فيها أبدا وسيسعى بكل ما يملسك لخسوض معركة التحرير واعادة الأرض والحقوق ومقاومة الاحتلال الصهيونى فى المناطق المحتلة أمر مشروع يدعمه الأردن ويؤيده ،
- كان هذاك عاملين أثرا على فكر الملك "حسين " لدخوله الحرب .. أولهما ايمانه بالتضامن العربي .. وثانيهما اقتناعه بأن الضفة الغربية هي هدف إسرائيل الرئيسي ، فعاجلا أو لجلا لا بد للإسرائيليين أن يجدوا طريقة ويجعلون من خلالها الحرب مع الأردن أمرا حتميا ، ولذلك فقد كان مسن الأفضل القتال كحليف ل " عبد الناصر " الآن ، بدلا من القتال بدونه فيما بعد ، وقد تأثر الملك " حسين " في قراره ، بالدعم الذي وعدته به المملكة العربية السعودية والعراق ، أما مساعدة سوريا فكانت أقل تأكيدا ،
- وقد تم خلال سلسلة الاجتماعات ، التي عقدت بين القيادات العربية قبل بدء العمليات العسكرية ، على أن يلتزم الأردن موقف الدفاع ، إلى حيل وصول التعزيزات من المملكة العربية السعودية والعراق ، وبعدها يكون في وضع يسمح له بالهجوم ، وفي نفس الوقت يتم قصل المطارات الإسرائيلية بنيران المدفعية وغيرها من الهجمات ، وقد ثبين المجتمعين أن إسرائيل لا بد أن ترد بالمثل ، ولكن بصلورة خفيفة لأن اهتمامها سوف ينصب باتجاه المصريين في سليناء أو ضلد السوريين ، فلي مرتفعات الجولان ، وعلى أي حال ، فقد وصلت معلومات من مصلدر

مختلفة تفيد بأن إسرائيل لا نية لها في مهاجمة الأردن ، ما لـم تضطر لذلك ( لقد كان الغريق " عبد المنعم رياض " مدركا لهذه الحقيقة وكذلـك يفترض أن تكون القيادة العليا في القاهرة مدركة اذلك أيضا) ، ولكسن ظروف المعركة قد تغيرت فجأة على الجبهة الأردنية مما أجبرها علـي الدخول في المعارك دون انتظار الدعم المخصـص لـها مسن القـوات السعودية والسورية حيث كان العراق هو وحده الذي سـاهم مساهمة حقيقية ، هذا مع أن الطائرات الإسرائيلية الحقت اضرارا بالقوات العراقية خلال مسيرتها الطويلة عبر الصحراء ، أما السـعوديون فقـد تحركـوا ببطيء بحيث وصلوا فقط إلى مدينة معان ، أما السوريون فكانوا أبطا من نلك ، وكان اذلك تأثيرا شديداً على نتائج الجبهة الأردنية ، حيث إنها لـم تستطع مقاومة القوات الإسرائيلية المنفوقة عليها كما وكيفا ،

بدأت الحرب فجأة يوم ٥ يونيو (حزيران) وكان الموقف على الجبهة المصرية أن وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية المطارات المصرية في المناعة التاسعة إلا ربغا ، من صبيحة يوم الاثنين ٥ يونيه (حزيران) ١٩٦٧ م ضربات وقائية ، وكانت ضربات حاسمة ومؤثرة ، ولقد جاءت الطائرات الإسرائيلية من منطقة غير مترقعة ، وحلقت على ارتفاع منخفض التجنب الرادارات المصرية ، عنما تنفقت الطائرات الإسرائيلية من الغرب وتم تنمير سلاح الجو المصري في أقل من ثلاث ساعات ، ولم يبق لمصر سوى ٢١ طائرة مقائلة مما جعل القوات المصرية تحارب في سيناء بدون غطاء ، ولا تستطيع أن تتحميل الضربات الجوية ، وحسمت المعركة الصالح إسرائيل وبدأت تتحول إلى الجبهة الأردنية السورية ،

کان الجیش الأردنی خلال معارك ۱۹۲۷ یضم ۵۰ الف جندی ، کلیه منظوعون ویتمتعون بمعنویات عالیة وعلی مستوی عال من التدریب ، ومع أنه کانت تنقصهم المعدات ، فإن ما بحوزتهم کان جیدا و تجدی صیانته بصورة حسنة ، ولسوء الحظ کان ، هناك القلیل من وسائل الدفاع الجوی ضد الطائرات ، ولم یکن لسلاح الجو الملکی الأردنی سوی إحدی وعشرین طائرة ، من طراز " هو کر هنتر" ، وکان هناك نقص خطیر فی عدد الطیارین حیث کان منهم عدد یشترکون فی دورات تدریبیة فی بریطانیا والو لایات المتحدة ، وکانت البلاد مقسمة إلی قیسادتین غربیة وشرقیة ،

#### وكان موقف المعارك على الجبهة الأردنية كالآتى: -

- لم تصل الطائرات العبورية الميج ٢١ والمفترض وصولها العمل كغطاء جوى حتى بعد بدء القتال مع الجانب الإسرائيلي ، ولكن العراقيين أقلعوا بطائراتهم وانضموا إلى الطائرات الأردنية يحاربان معا ضد الطائرات الإسرائيلية وعادت الطائرات دون أى خعائر وقد دمرت ٤ طائرات للعدو ، وكانت هى الأخبار الطيبة الوحيدة فى ذلك اليوم ،
- وفى ذلك التوقيت أبلغ قائد قوات الهدنة من مقره فى مدينة القدس رسالة الملك "حسين " من رئيس وزراء إسرائيل يقول فيها " إن الحسرب قد بدأت ضد مصر .. ولكن أن يُتخذ أي عمل ضد الأردن طالما بقى خارج الحرب " ، ولكن الملك "حسين " رد عليه قائلا " نعلم أنهم بدءوا الحوب وهم يتلقون الرد بطريق الجو من طائرانتا " أى أن الطائرات الأردنيسة دخلت فعلا فى معارك مع القوات الإسرائيلية ،

وفى الساعة الثانية عشرة فى نفس هذا اليوم شنت الطائرات الإسرائيلية هجوما كبيرا على الطائرات والمواقع الأردنية ، وقامت الطائرات الأردنيسة باعتراضهم ودمرت ٩ طائرات إسرائيلية ، وقد أصيب قصر الملسك بساحد الصواريخ أصلب مكتب الملك "حسين " ودمره وخرق الكرسى الذى يمكن أن يكون الملك جالسا عليه ، وظلت المعارك الجوية الإسرائيلية تدمر الجنود الأردنيين حيثما تحركوا حتى حل الظلام فأسقطت الطائرات الإسرائيلية كشافات لإضاءة أرض المعركة حتى تتمكن من تدمير القوات الأردنية ،

وفى تلك الليلة اتصل الرئيس " عبد الناصر " بالملك و تبادل الزعيمان الحديث وطمأن كل منهما الآخر .. وقد نصح الملك " حسين " بالاستيلاء على أكبر قدر من الأرض لأن مجلس الأمن قد يجتمع الليلة ، وكانت تلك التلميحة تشير المصاعب التي بدأ يواجهها " عبد الناصر " حبث أن الوضع على الجبهة المصرية قد وصل إلى حدود الكارثة ، حيث في صبيحة ذلك اليسوم شن الإسر اتيليون هجوما كبيرا على سيناء على ثلاثة محاور وعند منتصف النهار كانوا قد اخترقوا المواقع المصرية ومحاولتهم الوصول بأقصى سوعة إلى قناة السويس (علما بأن هذه الحقائق لم يعلمها الملك إلا يسوم لا يونيسه "حزيران") ،

ظلت القوات الأردنية تتقدم لحماية مدينة القدس ، وقد أثار غضب الإسوائيليين لحتلال الأردنيين لمبنى الحكومة فى القدس ، فثنوا هجوما كبيرا عليهم فى كل المواقع بالقدس وحدين والخليل وظلت الطائرات الإسرائيلية تقصف المواقع كمدفعية متحركة وبالرغم من قتال الأردنيين بشجاعة لكن التفوق الإسرائيلي أجبر الأردنيين على التراجع ، وفى منتصف يوم ٢ يونيه (حزيران) تم تطويق القوات الأردنية وتوجيه الضربات الإسرائيلية إليها بقوة ، وفقد

الأردنيون القدس صباح يوم ٧ يونيه (حزيران) وظلت المعارك مستمرة في حنين ونابلس إلى أن حسم السلاح الجوى الإسرائيلي المعركة واتضح للأردن أنه ما لم يتوقف القتال بالوسائل السياسية فإن الضفة الغربية سوف تضيع بالكامل .. لذا أصبح من الولجب الاستعجال في ترتيب وقف إطلاق النار ،

وفي تلك الليلة أبلغ الفريق " عبد المنعم رياض " الملك " حمين " على أنه إن لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار فإنه سيفقد جيشه ، حيث أصيب الملك "حسين" بالذهول حيث لم يكن يعلم أن المشير" عبد الحكيم عامر " قد أمر القوات المصرية بالانسحاب من سيناء .. وقد اتصل في نلك الوقت الرئيس " عبد الناصر " بالملك " حسين " وأبلغه الموقف وأن هناك احتمال أن يكون الأمريكيون والبريطانيون قد تواطئوا مسع إسرائيل ( وقد استمع الإسرائيليون لتلك المكالمة ونشروها فيما بعد على الملأ ، وهذا يوضسح أن الجانب الأمريكي كان يتصنت على جيوشنا ويمد إسرائيل بهذه المعلومات ) "

لذلك قام الملك "حسين " باستدعاء سفراء بريطانيا وأمريك وفرنسا وواجههم بحقيقة التواطؤ (حيث كان الرئيس عبد الناصر أبلغه في هذه المكالمة أنه يعتقد أن هناك طائرات أمريكية أو بريطانية تساند إسرائيل) ، وبذل السفراء جهدا كبيراً لنفى ذلك ،

• تحطم الجيش الأردنى وسلاح الجو فى أقل من ٤٨ سناعة بسبب التفوق الإسرائيلى وبخاصة فى سلاح الجو وبلغ عند القتلسى والمفقودين ( ٢٠٩٤ شخصا ) .. لقد كانت كارثة أسوأ حتى من كارثة ١٩٤٨م ، لقد تنفسق علسى الأردن حوالى ١٠٠٠ لاجسىء فلسنطينى وأصبح مجملهم حوالسى ، ١٠٠٠ لاجىء فلسطينى على أرض الأردن ولم يصدق الفلسطينيون منا حدث فقال " عرفات " لقد انقلب بنا الحال رأسا على عقب " كانت اننا القندس

العربية والضفة الغربية التى احتفظ بهما الجيش الأردنى فى حرب ١٩٤٨م، العربية والضفة الغربية التى احتفظ بهما الجيش الأردنى فى حرب الها الآن فقد احتلهما الإسرائيليون .. فهل من الممكن التخلى عن ذلك؟ وكان أسوا ما فى ذلك الهزيمة أنها حدثت بسرعة غير عادية وشعر كل الأردنيين بما فيهم الملك نفسه بالهزيمة ، وهكذا انتهت حرب يونيه (حزيران) ١٩٦٧ هذه النهاية السيئة لكل الدول العربية

- تركت حرب الأوام السنة انطباعا في ذهن الملك "حسين" ، كان يصعب عليه أن يتصور أن الجيش وسلاح الجو اللذين كان فخورا بهما ، قد تحطما في أقلل من أسبوع ، كانت معظم طائرات الأردن ودباباته ومدافعه قد تحطمت بالفعل أو أصبحت غنيمة في يد العدو ، وكان الاقتصاد الأردني في حالمة حطمام ، وكان من الواضح أن الدول العربية الأخرى (ما عدا العراق) تقدم الوعود العديدة ، ولكن دون الوفاء بها ، كانت المنوات الثلاث التي أعقبت الحرب أصعب المنوات التي مر بها الأردن والملك منذ توليه الحكم ،
- فمع أن الملك كان يتعاطف مع الفلسطينيين وشاركهم تطلعاتهم إلى مدى بعيد ، الأ أنه كان ملكا على بلاد قسمتها الحرب إلى قسمين ، إضافة لذلك فإن عسد الفلسطينيين في الأردن يفوق عدد الفلسطينيين في الدول العربية الأخرى كلها ، كان الهم الأول الملك هو استعادة الضفة الغربية التي يعتبرها أمانة مقدسة ، واتفق هو و " عبد الناصر " على أن الطريقة المنطقية لعمل ذلك هي من خلال المفاوضات وليس عن طريق الحرب ، لكن محاولات " فتح " لتوتر الوضح دلخل الضفة الغربية جعل الإسرائيليين أكثر عنادا فيما يتعلق بالمفاوضات مكما أدى إلى شن غارات انتقامية ضد الأردن ، لذلك فان الملك "حسين " لم يحبذ نشاط " فتح " الذي كان يبدو أنه الحق ضررا بالفلسطينيين أكثر مما أفاد ،

وعقد مؤتمر القمة العربي في الخرطوم في أغسطس (آب) ١٩٦٧ ، وقساطعت مسوريا والجزائر المؤتمر ، ووافقت السدول العربيسة علسى اتباع الوسسائل الدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة ، وفي نفس الوقت أقر المؤتمرون " لاءات " الخرطوم الثلاثة وهي لا صلح ولا مفاوضك ولا اعتراف بإسرائيل ، وأصروا أيضا على حق الفلسطينيين في وطنهم ، ولسم يتضح كيف نتوافق هذه اللاءات مع لتباع الوسائل الدبلوماسية لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ،

لقد كان ذلك أمرا مؤسفا لأنه في ذلك الوقت كان " عبد الناصر " والملك " حسين " يرغبان في السلام ، وكانا مستعدين الذهاب إلى حدود بعيدة التحقيق ذلك ، ولكن لم يكن هذاك استعداد لذلك في الجانب الإسرائيلي ، كان موشى ديان يعتقد أن هذاك أملا ضئيلا للوصول إلى اتفاق مع العرب ، وكان يردد : أن قدرنا أن نعيش في حالة حرب دائمة مع العرب ،

- يقول الملك " حسين " لقد تعرضت الأربن وأنا شخصيا لانتقادات شديدة بسبب هزيمتنا في هذه الحرب ، لم يكن لها أي مبررات ، وقد أوضحت لكم مسا تسم خلال الساعات القليلة للحرب والتي بذل الأربن وجيشه فيها ما يمكن عمله ، لكن اختلاف توازن القوى كان في صالح إسرائيل وحسم المعركة اصالحها وخسرت الأربن فيها جزءا كبيرا من جيشها ، وكذا الضفة الغربية والقسس المربية ، ولكن هذا قضاء الله "
- ولمو لم يشارك الأردن في هذه الحرب الألقيت عليه تهمة الخيانسة والتقصيير في والضعف والجبن مع العلم أن بين يدى الملك "حسين " قرارات مؤتمر القمسة

العربى فى الدار البيضاء بتاريخ ١٩٦٦/٩/١٣ م \* وهى التى تقــول بإجمــاع الزعماء العرب وأمام كل الشعب العربى أن أمامنا أكثر من سنة ونصف حتــى نصبح فى المستوى العسكرى الذى يوازى القوة الإسرائيلية ،

وخلال مؤتمر للدار البيضاء بتاريخ ١٩٦٦/٩/١٩م حذر الملك "حسين "
بانه يجب علينا ألا تقع كارثة حرب يونيه (حزيران) حيث يعلم أن إسرائيل
تحاول جر العرب إلى أى معركة وهى فى أزهى عصور ها اكى تحقق
الطماعها فى المنطقة ، حيث إن إسرائيل متفوقة بكل إمكانياتها المادية
والعسكرية على الجيوش العربية مجتمعة ،

## البرقيات والرسائل التي تلقتها القيادة الأردنية بعد اشتراكها في المعارك علم ١٩٦٧م: -

#### • رسالة الرئيس / جمال عبد الناصر الملك " حسين " :

"ولكن هناك مسألة ولحدة ، أريدك أن تعرفها في هذه اللحظات العصيية وأريدك أن تضعها في اعتبارك دائماً ثلك هي أن الجمهورية العربية المتحدة على استعداد الأن تربط أقدارها ربطاً كاملاً نهائياً بقضية شعب الأردن البطل ، تحت قيادتك الوطنية التي أثبتت إخلاصها لشعبها ، في أكثر الظروف صعوبة وخطرا " ،

#### وسالة الرئيس / جمال عبد الناصر للملك " حسين " :

عقد مؤتمر القمة العربي الثالث في الدار البيضاء يوم ١٩٦٦/٩/١٣ لحل بعض المشاكل العربية والعمل على تنفيذ مطالب كل من سوريا والأردن ولبنان الإرسال بعض القوات العربية إلى بالادهم ارد أي هجوم إسرائيلي محتمل عليها والعمل على ليقاف مشروع مجرى نهر الأردن والعمل على حل الإيقاف العرب اليمنية التي كانت الا نترال مستمرة بين اليمن والسعودية وتنخل جمهورية مصر العربية مما كان يجعل كل هذه الخلافات تحت المنظار الإسرائيلي .

- " عندما بكتب التاريخ .. سوف بنكر لك جراتك وشجاعتك ، وسوف بنكر للشعب الأردنى الباسل أنه خاض هذه المعركة فور أن فرضت عليه دون تردد ودون أى اعتبار إلا اعتبار الولجب والشرف" .
- كما جاء حديث الرئيس " جمال عبد الناصر " عن بسالة الجيش الأردنى عندما تحدث فى خطابه عن الطائرات البريطانية التى أغارت على مواقع الجبهة السورية فى وضح النهار ، وقيام عدد من الطائرات الأمريكية بعمليات الاستطلاع فوق المواقع المصرية فى حين كانت تحارب القوات البرية ببسالة ، كان غطاؤها ليس كافيا أمام التقوق الكبير القوى الجوية المعادية مما يدل على أن العدو يعمل بقوة جوية تزيد ثلاث مرات عن قوته العادية ، وهذا هو بالضبط وبنفس الصورة التى كان عليها الجيش العربى الأردنى حيث قسال : " لقد كان هذا ما ولجهته أيضاً قوات الجيش العربى الأردنى التى قاتات معركة باسلة بقيادة الملك " حسين " الذى أقول للحق والأمانة أنه التخذ موقفا ممتازا واعترف بأن قلبى كان ينزف دما وأنا أثابع معارك جيشه الباسل في القدس وغيرها من مواقع الضفة الغربية فى ليلة حشد فيها العدو وقواه المتآمرة ما لا يقل عن ٥٠٤ طائرة العمل فوق الجبهة الأردنية " ،

### • برقية الأمين العام للجامعة العربية السيد " عبدالخالق حسونه " :

" في هذه المرحلة التاريخية لنضال امتنا الخالدة ضد قوى الاسستعمار والصهيونية الباغية اعرب لجلالتكم عن أصستى تقديرنا لبطواسة الجيش الأردنى الباسل بقيانتكم الحكيمة الشجاعة داعين الله أن يتغمد الشهداء ، والأبرار برحمته ويرعى الجرحى والمصابين بعنايته وأن يكتب لأمتنا النصر الحاسم في معركتها المتصلة ضد قوى الاسستعمار الباغية وأن يزيد الله جلالتكم بالعز والمجد " ،

#### برقية الملك " فيصل " الى الملك " حسين " :

" نؤيد موقفكم البطولى الراثع الذى تقفونه على خط القتال والتضحية مع شعبكم المناضل الأبى ضد الاعتداء الصهيونى الغلار الذى يشنه العدو ضسد كيان الأمة العربية " •

### برقية السيد " لحمد الشقيرى " رئيس منظمة التحرير الفلسطينية : -

" إلى جنانى قبل لمانى يلهج بمشاعر الإعجاب والتقديس للبطولة الخارقة التى تجلت بالجيش الأردنى الباسل الذى اندفع إلى القتال بروح الصحابة الأوائل وسأظل أذكر ما حييت تلك الساعات التاريخية التى قضيتها معكم نرافق تطورات المعركة التى يخوضها الجيش الباسل والشعب الأردنسى البطل"،

### برقیة الرئیس البنانی " شارل الحلو " إلى الملك " حسین " :

" إن الجراح الشخصية التي أصابت الأردن الشقيق أدمت كل قلب مسن قلوب اللبنانيين وأن استبسال القوات الأردنية المسلحة في الدفاع عسن أرض الوطن هو من أروع الملاحم التي سطرت على أرض عربية وسيبقي خسالدا على مر الزمن ، وهو استمرار لماض حافل بالجهاد والأمجاد ، وأمسل فسي مستقبل أن يحمل معه إلا النصر الحق والله " ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# الباب السادس

وجهة نظر وأسباب رفض الملك "حسين " لاتفاقية كامب دافيد بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٨ م

### يتضمن الباب الساس الآنسي

الفصل الأول:

وجهة نظر وأسباب رفض الملك "حسين" لاتفاقية كامب دافيد بين مصر وإسرائيل.

الفصل الثاني:

الضغوط التى ولجهت حكه السادات بعد حسسر ١٩٧٣م،

الفصل الثالث:

للذهاب إلىسى القسسدس

الفصل الرابع:

# الفصل الأول

وجهة نظر وأسباب رفض الملك "حسين" لاتفاقية كامب دافيد بين مصر وإسرائيل.

### الفصل الأول

وجهة النظر وأسباب رفض الملك "حسين" لاتفاقية (كامب دافيد)

لاتفاقية (كامب دافيد)
لقد ذهل العالم ، بل كان اهتزازه أقوى بكثير من زلزال أكتوبر الشهير علم القد ذهل العالم ، بل كان اهتزازه أقوى بكثير من زلزال أكتوبر الشهير علم ١٩٩٧ م لمنطقة مصر والشرق الأوسط ، حيث كانت مفاجأة الرئيس "السلالت" المالم بالذهاب إلى القدم أكبر مما يتحمله العرب والإسرائيليين وغيرهم ، فكانت الأراء بين مؤيد ومعارض لها، وعندما توجه الرئيس السلالت القس في نوفمسبر (تشرين الثاني) عام ١٩٩٧ م، بدأت المشاكل العربية مع مصر، وقد وصل ذلك إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وطلب نقل الجامعة العربية منها حيث كسان قرار العرب أن الخطوة التي أقدم عليها السلالت ستؤدى حتما إلى تداعسي الحال العربي، وتفككه أكثر من ذي قبل، مما يتطلب عزل مصر عن العالم العربسي، وكانت هذه وجهة النظر لبعض الدول العربية وبخاصة الدولة الأردنية ،

وبعد فترة الهدوء منذ الإعلان وحتى ذهاب الرئيس "المعادات" إلى القيدس، وشاهد العالم الزيارة التاريخية "المعادات" وبدأ يستمع إلى خطابه في الكنيست الإسرائيلي والذى دعا فيه إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة ومن ضمنها القدس العربية وإلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، وهو بذلك يعطى وصفا مقبولا الإقامة المعالم العادل والدائه والدني ترضى به جميع الأطراف العربية ، وكان أول المؤيدين له الملك "حسين" الدى يقول :

"لقد تبادلت مع الرئيس الراحل "المدادات" الرسائل قبل أن يتوجه إلى كـــامب دافيد في سبتمبر (ايلول) عام ١٩٧٨م، ولقد أكنت له أننى أؤيده تماما، في الســعي

إلى تحقيق لتفاق يرتكز على المبادئ التي أعلنها في الكنيست، وكان رد الرئيسس الراحل "السادات" أننا متفقون على هذه المبادئ" •

لذا بدأت الإدارة الأمريكية تعمل جاهدة لانجاح هذه المفاوضات بين مصــــر وإسرائيل التي تعتبر الفرصة الأخيرة للسلام، مما جعلها تقوم باستطلاع رأى الرئيس "السادات" (الذي تعرض لهجوم شديد من الدول العربية، الأمر السذي قد يجعله لا يستطيع الاستمرار في طريق السلام طويلا) ، فقام الرئيس "جيمي كارتر" (والذي كان يقدر صعوبة أن تبقى منطقة الشرق الأوسط في مثل هذا الغليان المذي كانت تتعرض له المنطقة مما قد يصعب معه التحكم الأمريكي في حفيظ النظام والصراع العربي حال تفاقم الموقف أكثر من ذلك وخاصة أن النظام الإيراني بـــدأ يتهاوى في المنطقة بعد ظهور الخميني، الأمر الذي قد يجعل النظـــام الأمريكــي يسرع بالسلام حتى يحفظ موازين القوى بالمنطقة ويحافظ على مصالحه البتر وليهة من أى تدخل سوفيتي) .. بسؤال الرئيس "السادات" بعض الأسئلة ليتساكد للجساني الأمريكي منن ضمان نجاح الاتفاقية، كما أن الرئيس "كارتر" كان علسي ثقية أن الرئيس "السادات" يستطيع جمع العرب مرة أخرى وخصوصا بعد أن يرى العسرب نتائج هذه الاتفاقية .. (كما كان الرئيس "كارتر" يضع كل آماله على إنجاح هذه الاتفاقية حتى يستطيع الاستمرار في الانتخابات الأمريكية للرئاسة التسى أوشكت على القدوم .. فبنجاح هذه الاتفاقية سيكون الرئيس "كارتر" رجل السلام في العالم ، حيث أنه أول رئيس يحقق السلام الكامل بين إسرائيل ومصر وسيسجل اسمه فسي التاريخ ) •

### شروط الاتفاقية وبعض الضمانات المصرية من الجانب الأمريكي:

فيما يلى بعض من نص حديث الرئيس "جيمي كارتر" مع "المسادات" حول الضمانات المصرية فيقول الرئيس "كارتر":

سالت "السادات": هل أنت مستعد أن بحث في مستقبل الضفة الغربيـــة وأن توقع اتفاقية إسرائيلية عربية ، حتى أو لم يشارك الأردنيون فــى المفاوضــات؟ "أجابني بالإيجاب، ولكن "السادات" أضاف "أنني أن أوقع أي اتفاق حول ســيناء إن لم نصل إلى تفاهم في الوقت نفسه حول الضفة الغربية" ،

ويقول "جيمي كارتر" وبناء على خلفية محادثاته ولقاءاته مع "أنور السادات" إنه تأكد من الآتي :

"إن السادات حاضر لمتابعة المفاوضات، حتى لو لم يشـــارك الأردن فيــها، حيث إن الرئيس "السادات" تلقى رسالة من الملك "حسين" ملك الأردن يوضح لــــه فيها استعداده للتوقيع على معاهدة السلام إذا رأى أنها مقبولة" ،

ويقول الرئيس اجيمي كارترا:

"إن أفضل ما نفعله هو الترصل إلى اتفاق مبدئي مع "السلالت" ثم يتم التفاوض في وقت لاحق مع الملك "حسين" حول مواضيع المواقع المتقدمة ومدى أهميتها" •

وفيما يلي نص لمقترح وثيقة السلام المصرية الإسرائيلية بكامب دافيد خــلال شهر سبتمبر (أيلول) ١٩٧٨ م التعرف على مضمونها ومقترحاتها كالآتى :

- إنهاء الحرب واقامة سلام دائم
  - إعادة النظر في الحدود •
- فتح المياه الدولية للمفن الإسرائيلية .
  - إنهاء الحظر والمقاطعة •
- إقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل ومصر
  - انسحاب متوال للإسرائيليين
- نزع السلاح عن سيناء وإيجاد ضوابط له •

- تحديد الإجراء المؤدى لحل الاختلافات وتحديد المبادئ التي يتوجب الحسرس عليها في المفاوضات اللاحقة بين إسرائيل وجاراتها الأخريات والإدارة الذائية الفلسطينيين مع فترة زمنية مقدارها خمس سنوات يثبت فيها الوضع النهائي الضفة الغربية وغزة •
- انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية إلى مواقع تتيح لها ضمان أمن
   إسرائيل •
- تسوية سريعة لمشكلة اللاجئين وتحديد مهلة ثلاثة أشهر تستغرقها المفاوضات
   بموجبها تتتهي إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل .

هذا فضلا عن عدة مقترحات أمريكية إضافية لتسوية المشكلات التي ينتازع فيها الفريقان والتي لم تكن تتال الرضا لا من هذا الفريق ولا من ذاك وهي:

- الاعتراف الدبلوماسي الواضح والكامل من قبل مصر الإسرائيل .
- مشاركة الأردنيين والفلسطينيين على قدم المساواة مع المصريين والإسوائيليين
   فى كل المفاوضات المقبلة حول الضفة الغربية بما فيها المفاوضات حول عودة
   اللاجئين والاعتراف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وخاصة حقه فسى
   تقرير المصير ،
- حقوق الأردن على الضغة الغربية وغزة وضبط السلطة المحلية على هاتين
   المنطقتين بواسطة إسرائيل ومصر والأردن
  - إيجاد قوة بوليس تشتمل على أردنيين .
- تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم ٢٤٢ بما فيه الفقرة التي تدين الاستيلاء علي الأرض بالحرب على وضع الضفة الغربية ،
  - تحديد وضع مدينة القدس •

### وكانت أسباب رفض الملك "الحسين" لكامب دافيد تتمثل في الآتي :

- إن مصر انفردت في عام ١٩٧٨م باتفاقية صلح مع إسرائيل وبتأبيد من الولايات المتحدة الأمريكية وتتضمن هذه الاتفاقية إقامة سلام بين مصر وإسرائيل على أن يتم انسحاب الأخيرة من سيناء •
- لم يؤخذ برأى الأردن في هذه الاتفاقية ونتيجة لذلك فإن ما جاء من إشارة عن الأردن لا يمثل لها أى الترامات قانونية أو معنوية حيث لم تشارك فيها صياغة ومناقشة أو حتى بالموافقة عليها ، وبذلك جاء رأى "الحسين" على هذا النوع من الحلول المنفردة أو الجزيئية حين قال :

"إن الأردن يؤمن بالحل العادل والشامل الذى يعالج الانزاع العربى الإسرائيلي ويعتبر غياب أى طرف من الأطراف العربية في حل هذا الانزاع والتخلى عن المسئولية الجماعية الملقاة على الأمة العربية من أجال الأرض الفلسطينية والحقوق العربية ما هو إلا ضعف في الموقف العربي بالإضافة إلى ضياع فرصة الوصول لحل عادل وشامل " •

- الأردن يرى أن أى اتفاقية سلمية لكى يوافق عليها يجب أن تتضمه انعها المرائيليا من جميع الأراضي للعربية المحتلة بما في ذلك غزة والضفة الغربية وعودة العيادة العربية على القدس الواقعة تحت الاحتلال مع باقى الأراضبي العربية في يونيو (حزيران) ١٩٦٧م •
- ويشترط الأردن للموافقة على أى اتفاقية أن توضح بنصوصها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية كاملة وفي إطار التسوية السلمية الشاملة التي تحقق الأمن والسلام لجميع الأطراف ،
- لقد حاولت إسرائيل مرارا وعلى فترات عديدة من مراحل حكم الملك "الحسين" عقد صلح منفرد مع الأردن إلا أن "الحسين" لبي كل العروض .. لذا فإنه

آثر ارات كامب دافيد اشتمات على ثغرتين رئيسيتين أولهما: هي أنها لم تربط ربطا لازما بين الاتفاقية المصرية الإسرائيلية وحل بساقي جوانسب المشكلة العربية الإسرائيلية على الجبهات الأخرى ، وثانيهما: هي أنسها لسم توضح نهاية الطريق بالنمبة لمستقبل الضفة الغربية والقدم وغزة وتقريسر المصير الفلسطينيين ، وفي إطار هذا طلبت اتفاقية كامب دافيد من الأردن أن يشارك في ترتيبات المرحلة الانتقالية المقترحة ، وأن يشترك في مسئوليات الأمن، وبناء ملطة الحكم الذاتي دون أن يكون الأردن واتقا أو مطمئنا إلى أن المرحلة الانتقالية التي يكتفها الغموض في أكثر جوانبها والتي تدعوه الاتفاقية المشاركة فيها، ستتهي بالجلاء الإسرائيلي وحق تقريسر المصير لأبناء فلسطين " ،

• ثم أرسل الملك "حسين" رفضه للاتفاقية إلى الرئيس "السلدات" في عبار انها التالية : -

القد رفضنا ، يا فخامة الرئيس ، أن نكون طرفا في اتفاقيات كامب دافيد، لأنها لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ولأنها تتجاهل الأطراف الأساسية العربية والدولية التي يعتمد تحقيق السلام الشامل على مشاركتها ودورها وفي مقدمتها شعب فلسطين، ولأنها لا تعالج مشكلة السلام العلال على النطاق الكلى الشامل، وقد قدرنا منذ البداية الجهود المخلصة مسع الدول العربية من خلال مؤتمري القمة العربيين في بغداد وتونس ستؤدى إلى بناء موقف عربى موحد يستند إلى القوة العربية الذاتية في إطار من الوعسى بناء موقف عربى موحد يستند إلى القوة العربية الذاتية في إطار من الوعسى

لالتزاماتنا بالسلام العلال والشامل ، وفي وجه الاحتمالات الخطـــــيرة التـــي تكتنف المنطقة .

ورغم رفض الملك "الحسين" التوقيع على اتفاقية كامب دافيد إلا أنه فند موقف
 الرئيس "السادات" وأعطاه عذرا حين قال :

"إن قرار الرئيس "العمادات" الفردى في هذا الموضوع العكساس او اقسع عربي نعيشه ومحصلة الأوضاع عربية عامة" ،

ورغم ذلك فقد بدا "الحسين" معجبا بشخصية "العدات" وجراته ومواجهته للمسئولية أمام إسرائيل ودعا إلى أن ما يعيشه العالم العربي مسن صدمة نفسية إزاء هذا التوجه المنفرد والعلني من قبل "السادات" وما أعقبه من تحفظات واعترافات على المبادرة المصرية لا يعنى بناء جدار مسن القطيعة والتفكك بين الدول العربية ومصر، وكان خلاصة القول من الملك "الحسين":

"إن لمصر دورا تاريخيا عظيما في نهضة العرب وتقدمهم وكفاحهم ضد الاستعمار ومجابهتهم لما يزيد على ثلاثين عاما مع العنصرية الإسرائيلية . والتوسع العدواني، ولقد تحمل الشعب المصري مع الآلام والتضحيات ما لايجوز تجاهله أو الإقلال منه في سبيل القضية العربية ومسئوليات الدور الخاص لمصر في الوطن العربي، كما أنه من غير المنطقي ولا الجائز في الخلافا العربية ومفاهيم العمل الوطني أن تتبلال الأطراف العربية نعوت المخلافا العربية في إطار العمل العربي والاجتهادات الفكرية مهما تطرفت هذه الاجتهادات أو حادث عن المألوف، ومن غير المقبول أن يتردد أن قيسلدات عربية تتحول بين عثية وضحاها من أبطال السي منحرفين عن الخط الوطني"،

# الفصيل الثاني أهم الضغوط التي واجهت حكم "السادات بعد حرب ١٩٧٣م

### الفصل الثاني

## أهم الضغوط التي واجهت حكم "السادات" بعد حرب ١٩٧٣م

بالرغم من أن الملك "حسين" كان دائما يسعى إلى العملام بين العسرب وإسرائيل إلا أنه أصل وأعلن رفضه الكامل لاتفاقية كامب دافيد بين مصسر وإسرائيل ،

اذا كان من الضروري أن توضح الضغوط التي تعرضت لها حكومة "السادات" وخصوصا في ظل غليان الشعب المصرى والتي ظهرت خلال أحداث ١٨،١٧ يناير ١٩٧٧م مما جعل الرئيس "أنور السادات" يقرر ويعلن أنه سيسعي إلى السلام بشتى الطرق حتى لو اضطر إلى الذهاب إلى السرائيل.. لذا كان من الضروري أن نوضح أمام الشعوب العربية أن "السادات" كما كان شجاعاً في التخطيط نفرض السلام وكسر الحاجز النفسي بين العرب و إسرائيل ، وكان قراره في الحرب والسلام زازالاً هز أركان أبراده في الحرب والسلام زازالاً هز أركان

" وبعد مرور ربع قرن من الزمان أدركت كثير من الشعوب العربيسة بعد النظرة الساداتية حيث تحققت خلال هذه الفترة اتفاقية سلام بين العسرب وإشرائيل و فلسطين وحقهم في تقرير مصييرهم تمهيدا لإعلان الدواسة الفلسطينية (في أسلو ٩٣) وكذا تم توقيع السلام الشامل بين إسرائيل والأردن في عام ١٩٩٤م، وجارى حاليا السعى الستكمال اتفاقية سلام مسع سوريا ولبنان وإعلان الدولة الفلسطينية ".

### الم الضغوط التي واجهت حكم " المعادات " في نت

- أحداث ١٨ ، ١٩ يناير (كانون الأول) ١٩٧٧م كانت ظاهرة احتجاج على الأوضاع الاقتصلاية في مصر وخصوصا غلاء المعيشة من جراء ما تكبدته مصر من تكاليف حرب أكتوبر ١٩٧٣م •
- قلة الموارد المالية من الدول العربية بالرغم من كل مسا قدمت مصدر مسن تضحيات، وقد أوضح الرئيس "السادات" بأنه طلب مساعدة إضافية من المملكة العربية المسعودية، ولكن الملك "خال" لم تكن لديه جرأة "فيصل"، وانه رد عليه في مجال الاعتذار قائلا "إن المملكة تراجه ضغوطا مالية متزايدة لأن كثيراً من الدول الأفريقية تطلب مساعدات على أساس أنها قطعت علاقات ها بإسرائيل استجابة لطلب العرب، وأنها تعلني بسبب ذلك من مشاكل اقتصادية عنيفة" ،

وكان الملك "خالد" بالفعل قد قال للرئيس "المعادات" في لقاء بينسهما "إن هذاك من يصوروننا في هذه الأيام بأننا أغنياء إلة درجة القدرة على شهراء العالم كله، وهذا غير صحيح" •

ازمة الشرق الأوسط المعلقة بين اللاحرب واللاسلم بسالرغم من معسارك أكتوبر التي قد تكون هي السبب في إمكانية الوصول إلى سلام عادل، وبالتسالي فإن الإسراع في حلها قد يكون هو الوسيلة الوحيدة ولكن كان العسوال الكبسير هو: كيف يتم ذلك ؟ وكلما اقتربنا من باب للحل ونمضى في طريقه فلا نصسل لأي حلول ترضى أي طرف من الأطراف الخاصة بالنزاع وخاصة العربية .

فبالرغم من أن معارك أكتوير ٧٣ زازات القيادة والشعب الإسرائيلي، بل والعالم أجمع .. فقد كانت حرباً شاملة مخططة ومنفذة على أعلى مستوى من القادة العسكريين التي شهدت بها جميع الدول العربية والأجنبية، بل وعسرف الجميع أن الرئيس "أدور السادات" كان بطلا حقيقيا حيث استطاع تعبئة هسذا

الشعب واستطاع بناء جيشه العظيم على أحدث طرق الدفاع والهجوم، وكانت البطولة حيث استطاعت القيادات العسكرية المصرية في ظل ظروف الحظر من تطوير وتوظيف وتوجيه كل المعدات بما يخدم المعركة في سرية كاملة مما فاجأ العالم كله (بما يملكه من وسائل تجسس وأقمار صناعية كانت تراقب مصر بصفة مستمرة وقتذاك" •

وكان من أهم نتائج حرب أكتوبر أن وافق الجانب الأمريكي على اتفاقيات فك الاشتباك الأول ثم فك الاشتباك الثاني مع مصر وبدأ انسحابهم داخل سيناء، (فتحطمت نظرية التفوق الإسرائيلي من أنه الجيش الذي لا يهزم فقد قال "موشى ديان" في مذكراته ان المصريين لو واصلوا الهجوم في معركة ١٩٧٣ دون توقف لوصلوا إلى إسرائيل، حيث كان التفكك والدمار وأثار الهزيمة على كل الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأولى من المعركة إلى أن تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة والمعدات والمعلومات التسي أعادت التوازن للجيش الإسرائيلي"،

وبعد مرور أربع سنوات من المحاولات الجادة التوصل إلى سلام، والتي باعث بالفشل .. اذا كان لابد من قرار جرئ حاسم يستطيع فك رموز السلام، اذلك قرر "السادات" أن يضحي بنفسه في صنع قرار جرئ وخطير ولعله هو الأمل الوحيد .. فقد كان قرار الذهاب القدس رؤية بعيدة المدى وغير واضحة لكثير من العرب .. وقد بدأت حاليا ظهور نتائج هذا القسرار الخطير، ولكن ماهي الظروف التي أدت إلى ضرورة اتخاذ مثل هذا القوار؟ علما بأن المباحثات والمحاولات الأمريكية كانت لا تزال مستمرة، ولكن خلالها ظهرت بعض المؤثرات وهي : .

- رفض إسرائيل مشاركة أى وقد فلسطينى فى أى مباحثات سلام، وهـــذا كــان
   يقابله رفض من الدول العربية ،
- کانت آخر محاولات وزیر الخارجیة الأمریکی المید "مسیروس فسانس" هسی الدعوة لعقد مؤتمر جنیف السلام فی أواثل عام ۱۹۷۷م، ولکن ظهرت أیضسا بعض المشاکل قبل انعقاد المؤتمر حیث رفض الرئیس "حافظ الأمسد" تشسکیل لجنة موحدة عربیة من وزراء خارجیة لکل من (مصر مسوریا الأردن إسرائیل) والتی طلب عقدها قبل انعقاد مؤتمر جنیف المسلام تحت رئاسة وزیب الخارجیة الأمریکی حتی یتحقق نوعاً من المفاوضات المباشرة التمهیدیة بیسن الاطراف الخمسة وعلی أن تتنظر منظمة التحریسر الفلطمسینیة والاتحساد المسوفیتی إلی حین الوصول إلی حلول أو بدائل مقبولة بین هسؤلاء الأعضاء الخمسة وعلی أن يتم مناقشة ما تم الوصول إلیه بعد ذلك فی مؤتمسر جنیف الرؤساء ولكن الرفض ظهر واضحا لبعض الدول مما أدی إلی ضرورة البحث عن بدیل آخر »
- وخلال منتصف عام ١٩٧٧م تم اقتراح ورقة عمل أمريكية جديدة ندعو السي حل المشاكل بالطرق السلمية تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في منتصف عام ١٩٧٧ ولكن ظهر رفض من بعض الدبلوماسيين الأمريكيين (وزير الخارجية الأمبق هنري كيسنجر) الذي قال "انه يعلم تماما أن السيد/ مناحم بيجن لا يريد تنخل السوفيت في أي محاولات لحل أزمة الشرق الأوسط، وكذلك فهو يعلم أن الرئيس "السادات" في عداء مريد مسع السوفيت أيضا.. (بسبب طلبه خروج الروس من الصومال .. اذا فهو لا يريد تنخلهم) .. ولذلك فشلت هذه الورقة الأمريكية الجديدة حيث أن الأمريكان رفضوا استبعاد الاتحاد السوفيتي حيث أنه أن يقبل هذا الوضع المهين ،

- وخلال مناقشة ورقة العمل الأمريكية فـــى نهايــة صيـف ١٩٧٧ م وصلــت معلومات عن ترتيب لقاء سرى بين السيد "مناحم بيجن" والرئيــس "الســـادات" بمعرفة الرئيس الروماني "تشاوتشيسكو" الذى سيقوم بالترتيب والإعــداد لـــهذا اللقاء وبناء على طلب السيد "بيجن" ولكن تبين أن هنـــاك بعــض التعـــاؤلات للجانب المصرى منها:
- أين سيكون اللقاء ؟ هل سيكون تحت شرعية دولية أم لا ؟ (الأمم المتحدة أمريكا مؤتمر جنيف) .
  - هل سيكون بضمان الولايات المتحدة الأمريكية أم لا ؟ ٠
    - أسريا يكون اللقاء أم علنيا ؟ •
- هل سيتم اللقاء على أساس جدول أعمال أم لا ؟ وكيف سيتم الإتفاق عليه؟ .
- ماهى الضمانات التى تؤكد ألا يحدث عقبات من السيد "بيجن" كما حدث من قبل في مؤتمر جنيف ؟ •
- ولك أحدا لا يستطيع أن يقطع كيف كان الرئيس "المعادات" يفكر في كل هذه الاستفسارات .. ولكن الرئيس بعد ذلك قال .. (لقد بدأت أفكر في الموضوع بطريقة جدية عندما أقلعت بي الطائرة من مطار بوخارست في طريقي إلى مطار طهران بإيران لمقابلة الشاه .. وعندما كانت الطائرة قرب الحدود التركية البلغارية كان رأيي قد استقر وقررت الذهاب إلى القدس" (حيث فضل العدادت أن يكون الاجتماع علنا وعلى مرأى من العالم كله حيث انه يعلم تماما أن مثل هذه اللقاءات السرية لابد وأنها ستعلن يوما من الأيام ويكون سلبياتها أخطر من إعلانها على الملأ حاليا) •

• ولعل السؤال الذي كان محيرا في رأس "السادات" وقتذاك هو كيف مستكون استجابة الرأى العام المصرى والعربي لعملية اقتحام القدس وتدميره الحساجز النفسي بين مصر وإسرائيل .. ثم بين العرب وإسرائيل ؟ •

ثم جاء جلسة مجلس الشعب المصرى الشهيرة التى أعلن فيها الرئيسس "السادات" باقتراحه استعداده الذهاب إلى القدس والتوجه بخطاب إلى الشعب الإسرائيلي في الكنيست حال توجيه الدعوة له من إسرائيلي .. وهنسا بدأت مقاطعة الدول العربية لمصر وطلب نقل مقر الجامعة العربية مسن مصسر، وظلت العلاقات مقطوعة لفترات طويلة (لكن التاريخ أثبت بعد نظر الرئيسس "السادات") .

- ولحس "كارتر" أنه مطالب بالتحرك على جبهة الشرق الأوسط، إلا فإن موقف الرئيس "السادات" سوف يتعرض للخطر بتدهور الموقف في مصر ، وأيضسا بسبب ما يمكن أن يندفع إليه من تصرفات نتيجة ارغبته في الحفاظ على سلطته في مصر، وكان الحياز مصر الغرب جائزة من أهم الجوائز التسى يمكن أن تحسم صراع الحرب الباردة، فإخراج الاتحاد السوفيتي من قلب الشرق الأوسط لم يكن ممكنا على الإطلاق بواسطة الولايات المتحدة، وإنما كان ممكنا بواسطة الشرق الأوسط الشرق الأوسط نفسه، وقد قام الرئيس "السادات" بهذا الدور فعلا يوم قام بطرد الروس من مصر ،
- ولذا فإن "كارتر" سارع إلى التصرف وقرر إرسال وزير خارجيته "سيايروس فانس" إلى المنطقة بادئا بزيارة الرئيس "السلالت" في بداية شهر أغسطس (آب) ٩٧٧ مؤتمر جنيف ولكن الرئيس "السلالت كان يرفض ذلك لأنه لا يريد

<sup>\*</sup> كتاب الأستاذ محمد حسلين هيكل " للمفاوضات للسرية بين للحرب ولبسرائيل " (جزء ثان ) .

أن تكون التسوية في المرحلة القادمة من خلال مؤتمر عام على نسق مؤتمــر جنيف تحضره كل الأطراف العربية بوفود منفصلة كما حدث من قبــل أو بوفد واحد، كما يقترح عليه "فاتس"، وفيما يتعلق بفكرة وفد عربي واحد فــان "فاتس" فوجيء بالرئيس "السادات" يقول له "إذا جلسنا في وفد واحــد فسـوف ننفجر من داخلنا لأن كل واحد فينا سوف يكون له فيتو على الآخر، وكان الحل الأفضل من وجهة نظر الرئيس "السادات" أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية دون الشريك الكامل في اتصالات مع إسر أئيل بحيث يمكن التوصل إلــي حــل مصر إسرائيل لا يكون على سوريا بعد ذلك غير أن تحتذي مثالــه، وتليــها الأردن وبذلك لم يعد في وسع الاتحاد السوفيتي أن يفعل شيئا وبهذا ينتهي دوره في المنطقة العربية ،

وكان فكر الرئيس "السادات" رافضا لموتمر جنيف، ولكنه كان يفكر في مسلام مع إسرائيل، وفي نفس الوقت يضمن حقدوق الفلسطينيين وبنلك لا يستطيع لحد أن يزايد عليه، وفعلا كان السيد "ياسر عرفات" في الإسكندرية خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية، وقد ناقش الرئيس "السلدات" السيد "عرفات" في وجود "أبو أياد" بفكرة إتمام صلح فلسطيني إسرائيلي بقبول فكرة (غزة أريحا) كمرحلة أولى بحيث لا تستطيع المنطقة أن تحصل على قطاع غزة وعلى موطئ قدم في الضفة الغربية، وهذا يعطيها صفة مفاوض يقسف على أرض وطنية ويعمل منها في طلب بقيسة الأرض في حدود مفهوم وتفسيرات قرارات مجلس الأمن علما بأن السيد " ياسر عرفات" وقتذاك أقسر بقبول منظمة التحرير الفلسطينية على قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ بشسرط الموافقة على إقامة وطن قومي الشعب الفلسطيني على أرضه وقسد أعطسي ورقة موقعة منه الرئيس المعادات بهذا القبول) ،

ولكن محاولة "فانس" نسفت من أساسها عندما ذهب إلى إسرائيل والنقى بسليجن" وقدم إليه نتائج محادثاته في الإسكندرية، فقد اعترض "بيجن" على الشترك الفلسطينيين في المباحثات، كما رفض بطريقة قاطعة اقــتراح الوفد العربي الموحد ولم يكن هناك أي حل آخر أمام الرئيس "السادات" إلا أن يقدم على قرار جرئ بالتعامل المباشر مع إسرائيل لإحلال السلام بالمنطقة وكانت لديه القناعة والشجاعة على أنه قلار على القيام بهذه المسئولية بمفردة وإن لم يقم بها الأن فان تتغير الأحوال بالمنطقة كلها لمائة عام أخرى بــل سـيزداد الأمر سوءاً .. أذا فاتخذ قراره الشجاع الجريء بالذهاب إلى القدس ،

\*\*\*\*\*\*\*\*

# الفصل الثالث

### الفصدل الثالث

### الذهاب إلى القــــدس

- بعد نجاح "بيجن" في الانتخابات الإسرائيلية كان عليه أن بيحث مواقف السلام مع الدول العربية وبدأ بالفعل مع الملك "حسين" حيث تشير الوثائق بقيام "بيجن" بالاتصال المباشر مع الملك "حسين" وتم بالفعل لقاء في العقبة بين الملك "حسين" ووزير خارجية "بيجن" والجنرال "موشى ديان" وفي هذا الاجتماع قال الملك الديان" أنه مستعد لعقد اتفاق مع إسرائيل وكان الملك على استعداد لقبول اتفاق منفصل إذا حصل على الضفة الغربية وعلى القدس الشرقية وعلى غزة ، وحسابه أنه لو تمكن من ذلك لما وجد خصومه من العرب سبيلا إلى مهاجمته ، وكان رأى "ديان" وقد صارح به الملك أن طلبه مستحيل وكان رد الملك أن بدون تحقيق هذا الطلب فأن إقدامه على تسوية منفردة هو المستحيل ذاته .
- وخلال دراسة "السادات" (المبادرة الرئيس الروماني "ديكولاي تشاوشيسكو" والتي دعمها بعد ذلك الملك "الحسن" ملك المغرب والذي وافق على أن يكون الاجتماع السري بالمغرب بين الرئيس "المسادات" و"مناحم بيجن" وعلى أن يسبقه لقاء تمهيدي لحسن النوايا بين شخصيتين موثوق بهما ادى الرئيسيين فيقول الرئيس "السادات" إنه مشى على شاطئ البحر في المعمورة وحددة عشرات الكيلومترات يفكر في الاقتراح ، ثم النتهى إلى قبوله على شرط السرية الكاملة ... وكان تفكيره: --
- إنه لن يخسر شيئا باستكشاف نيات إسرائيل طالما أخذ كلمـــة الملــك ووعــده
   بسرية اللقاء .

- إن الرئيس "كارتر" لا يبدو قادرا على عمل أى شيء .
- وإن المشكلة الآن معلقة على حد تعبيره "بين الأرض والسماء" فاتفاقيسات
   فك الارتباط وضع مؤقت لا يصنع سلاما ولكنه يمنع حربا .
  - إن التوصل إلى موقف عربى عام ميثوس منه في الظروف الحالية .
- إن أوراقه كلها على فرض التوصل إلى موقف عربي عام سوف تكون مرهونة
   بيد غيره ، وبالذات السوريون .
- إنه يعرف الأسباب كثيرة أن المطالب الإسرائياية الحقيقية ايست فـــى مصــر ،
   ويالتالي فإنه من الممكن الوصول إلى حل مقبول الشعب المصرى .
  - وإن الوصول إلى حل مقبول يفتح الباب لحل الأزمة الاقتصادية في مصر.
- بعد ذلك تم الاتفاق على اللقاء السري التمهيدي وكان "حسن التهامي" هو لختوار الرئيس "السادات" وقد تم اللقاء السري مع "ديان" في المغرب وتأكدت النوايال الحقيقية الرئيس المعادات الذهاب إلى القدس. ولكن لم يخبر أحدا بهذا القرار •
- وكانت المفاجأة خلال جلسة مجلس الشعب الشهيرة أن أعان "السادات" مبادرت وقال "إنه مستحد الذهاب إلى أى مكان في العالم بحثا عن السلام حتى لو كان هذا المكان هو القدس ذاتها والكنيست نفسه" ، وكانت الدهشة قد أخات كالمال الحاضرين ، وعندما نزل الرئيس "السادات" من المنصة سأل كبار مساعديه عن انطباعهم ، فقال له رئيس الوزراء السيد / ممدوح سالم أن كلامه " عال الذهاب القدس يمكن أن يحدث مشاكل كبيرة " ، كما قال له المسهندس / سيد مرعى رئيس مجلس الشعب "إنه خاتف جدا من رد الفعل " .

- وعندما وصل الرئيس "السادات" إلى بيته وفتح جهاز الراديــو علــى بعـن المحطات الخارجية وجد أن كلامه في مقدمة كل نشرات الأخبار فـــى العــالم العربي و الدولي .
- وفى الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق اتصل السفير الأمريكيي "هيرمان ايلتس" بالرئيس "السادات" في بيته وقال له "سيادة الرئيس هذا يعنى أنك ذاهب الى القدس ؟ " ورد الرئيس "السادات" بثقة قائلا "هيرمان أنني قلت ما أنا مستعد لعمله ، وسأذهب عندما يوافق الطرف الآخر ".
- وفى الساعة الثانية عشرة والنصف أوفد الرئيس "السادات" مدير مكتبه برسالة منه إلى السفير الأمريكي "هيرمان آيلتس" يبلغه رسميا أن الرئيس كان يعنى ما قال ، وإنه بالفعل ذاهب إلى القدس إذا ما تلقى دعوة من "بيجن".
- وفي الساعة الولحدة بعد منتصف الليل كان الرئيس "السدات" ماز ال ساهرا ، وقد أخطر بأن "والتر كرونكايت" منيع التليفزيون الأشهر ، وكذلك "باربرا وولترز" وهي وقتها نجمة التليفزيون الأكثر لمعانا ، كلاهما يتصل به ويريد أن ينقل على الهواء من بيته أحاديث مصورة إلى العالم ، وبالفعل وصلت معدات التصوير إلى بيت الرئيس "المدات" وبدأ "والتر كرونكايت" حديثه بالقمر الصناعي مع الرئيس "السادات" وإذا هو يقول له هل أنت مستحد فعلا يا سيادة الرئيس الذهاب إلى القدس ؟ ورد الرئيس "السادات" : "إنني أطنت استعدادي لذلك فعلا في مجلس شعبي" ، وسأله "كرونكايت" : " ومتى تنوى أن تقوم بهذه الزيارة يا سيادة الرئيس ؟ ورد "السادات" : "والتر ، عندما أتلقي دعوة بذلك"، وكانت المفاجأة أن "والتر كرونكايت" قيال للرئيس "السادات" (ياميادة الرئيس، معي على الخط الثاني وأمام مشاهدينا على الشاشة الآن رئيس الوزراء "بيجن" فهل تصمح لي أن أسأله متى يكون مستعدا لتوجيه الدعوة رئيس الوزراء "بيجن" فهل تصمح لي أن أسأله متى يكون مستعدا لتوجيه الدعوة

- إليك ؟) ورد "المعادات" (بالتأكيد sure, sure) وسمع صعصوت "كرونكايت" يتوجه بالسؤال إلى "مناحم بيجن" فيقول " أننا سوف نبعث إلى الرئيس "المعادات" الآن بدعوة رسمية لزيارة القدس والحديث أمام جاسة خاصة الكنيسست كما طلب" ،
- وصباح اليوم التالى كان السفير الأمريكى "هيرمان آبلتس" يتوجه إلى منزل الرئيس "السادات" يحمل إليه دعوة مكتوبة وصلت إليه من "بيجن" عن طريق واشنطن التى كانت مأخوذة بالمفاجأة ، لكنه لم يكن في وسعها أن تتخلف أو تتأخر عن الانضمام إلى مهرجان سياسي وإعلامي ضخم ترددت أصداؤه في العالم كله ،
  - لقد كان هذاك بعض الركائز تدعم قرار الرئيس السادات هي:
- إن "بيجن" كما فهم من "تشاوشيسكو" ، مستعد للانسسحاب من مصر ومستعد أيضا للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة فيما عدا تعديلات طفيفة جدا ومتبادلة على الجانبين .
- إن "بيجن" سوف يكون من الآن وحتى إتمام هذه الزيارة ، تحت ضغط أمريكي وعالمي شديد يفرض عليه ردا إيجابيا على هدذه المبدرة ولا يترك أمامه فرصة للتلاعب، وأبدى الرئيس "السادات" أنه بهذه الخطدوة كمر الحاجز النفسى بين العرب وإسرائيل، وأخذ الدنيا كلها في صفه، بما فيها الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض ، وهذا هو مدده الأكدبر في مواجهة "بيجن" عندما يلتقيه في القدس ،
- وان الرئيس "السادات" لا يريد أن يجعل المبادرة مقدمة التسوية مصرية إسر اثيلية وإنما يريد أن يجعلها هجوم سلاما عربيا، ومن هناك ، فإنه

- سوف يذهب إلى دمشق ويقابل الرئيس "الأمد" ويقنعه بأن يسمح له عندما بذهب للقدس بأن يتحدث باسم مصر وسوريا معا .
- وبدات رحلة الرئيس "السادات" إلى القدس حيث وصل الرئيس "السادات" إلى دمشق يوم ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٧٧ م والتقى بالرئيس "الأسد" على الفور، وطبقا لرواية الرئيس "الأسد": " عندما قال له أنه يخشى من أن يتسهم بأن ذلك استسلام يصل إلى وضع الخيانة " .. وهنا انفعل الرئيسس "السادات" وتساءل بحدة " ومن الذي يستطيع أن يتهمني بالخيانة وأبدى الرئيس "السادات" أنه سوف يمضى في طريقه وسيذهب إلى القدس ، وسيترك إلى الرئيس "الأسد" أن يحكم على النتائج ، وقال له "الأسد" إن مبلارتك سوف تهدم السلام بدلا من أن تبنيه، فالاتفاق الثنائي بين مصر وإسرائيل شيء ، والسلام الحقيقي شيئ أخر ،
  - كانت الأراء في بقية العالم العربي ما بين مؤيد ومعارض .
- وحتى عندما كانت الطائرة الرئاسية في طريقها بالفعل إلى القدس، لـــم تكـن القيادة الإسرائيلية قادرة على تصديق حدوث مثل هذه الزيارة، وبلغ الشك حـدا دعا قيادة الجيش الإسرائيلي إلى إعداد مجموعة قناصة في شرفه المطار تنتظر فتح باب الطائرة لاحتمال أن تخرج منها مجموعة "كوماندوز" مصرية تطلـــق نيرانا كثيفة على كل قيادات إسرائيل المياسية والعسكرية الموجودة في المطار لاستقبال الرئيس "السادات" ، لكن باب الطائرة انفتح وخرج الرئيس "السادات" ، لكن باب الطائرة انفتح وخرج الرئيس السادات مبتسما وإن بدت خطواته بطيئة لأن القميص الواقي من الرصاص الذي ارتداه في آخر لحظة خوفا من رصاصات عربية طائشة كان يقيد حركته وكان أكثر من المندهشين من المستقبلين في المطار المبيدة "جوادا مائير" التي كررت أكثر من مرة " أن هذا شيء لا يصدق " ،

- وفى الموعد المحدد له تماما وقف الرئيس "السادات" يتكلم و ألقى خطابه المشهور فى الكنيست، وكان أهم ما فيه من الناحية العامة أنه جاء يعرض وجهة نظر عربية كاملة أمام الشعب الإسرائيلي، وأما من الناحية المحددة فقد اهتم بأن يقول " إن مصر تريد لنسحابا إسرائيليا كاملاً مسن كل الأراضسي العربية التى احتلتها إسرائيل سنة ١٩٦٧م، وإن المشكلة الفلسطينية هى جوهس الصراع وتلك بداية الحل " •
- وبالرغم من ذلك فإن "بيجن" في رده على الرئيس "السادات" أعاد تكرار كلم مواقفه المتشددة المعروفة، ثم قال "إن أحداً لا يستطيع أن يأخذ شيئا في مقابل لا شئ ، ونزل خطاب "بيجن" على الوفد المصرى كسقوط صخر من جبل، ومع أن الرئيس "السادات" حاول أن يغطى وجهه بقناع من الهدوء، فقد كان واضحا أن سيطرته على أعصابه يمكن أن تتفرط في أي لحظة •
- كان الضيق قد بلغ بالرئيس "السادات" مبلغه، وقال ما نصه " يظهر أنه اليسس أمامي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي سأعقده مع رئيس الوزراء "بيجن" سوى أن أعلن فشل مبادرتي وأعود إلى القاهرة .. ولكن "السادات" فضلل أن يترك الباب مفتوحا حتى تبدأ المفاوضات ويتم خلالها حل المشاكل والقضايل العربية بما يحقق إعلان الدولة الفلسطينية ،

و هكذا فإنه في صباح اليوم التالى أبلغ "بيجن" بأنه مسوف يوجه له الدعوة لزيارة مصر، وفي الغالب في الإسماعيلية ليواصلا الكلام، ورد "بيجن" بأنه كان ينتظر أن يدعى إلى القاهرة وإلى الحديث أمام مجلس الشعب بمثل ما قام هو بدعوة الرئيس "السادات" لزيارة عاصمة إسرائيل والحديسة أمام الكنيست : ،

# الفصل الرابع

توقيع معاهدة "كامب دافيد "

### الفصل الرابع

### توقيع معاهدة "كامب دافيد "

كل ما حدث من تطورات فيما سبق أن تحدثنا نؤكد على الآتى:

- إن التفكير في السلام كان هو الشاغل الرئيسي للرئيس "السادات" •
- إن الحل والمعلام الثنائي بين مصر وإسرائيل لم يكن هو أحد مبادئ أو أهداف
   هذه الخطوة وإلا كان من السهل القيام بها دون أى عقبات من فترات طويلة
- لولا بعد النظر وحكمة الرئيس "السادات" وشجاعته بعدم إعلان فعل المبدرة عندما ظهر له تعنت الجانب الإسرائيلي وخاصة أثناء إلقاء رئيسس السوزراء الإسرائيلي "مناحم بيجن" كلمته أمام الكنيست أثناء زيارة الرئيسس "السدادت" لإسرائيل وعدم تطابق وجهات النظر، لأنه كان مصرا على السلام وعلى جسر جدار اللائقة الذي معه يتحقق السلام وبخاصة كل ما يحقق أهداف وحقوق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته المستقلة ،
- وبعد خلافات كبيرة حادة طوال فترة لجتماعات كامب دافيد إلا أنه تم التوصل الى حلول مبدئية وافق عليها الجميع، وتم توقيع مبادئ كامب دافيد علما بأن ما اتفق عليه في "كامب دافيد" هو مجرد إطار الحل، أو إعلان المبادئ، وهذا الإطار أو الإعلان هو الدائرة التي ستجرى فيها بعد ذلك مفاوضك تضع التفاصيل لكلا الجانبين وبقية الدول الأخرى ،
- يوم ٧ مارس (آذار) ٩٧٩ ام وصل الرئيس "جيمى كارتر" إلى مصر والتقسى بالرئيس "السادات" ورتب له الرئيس "السادات" زيارة بالقطار إلى الإسكندرية، وطلب حثد أوسع قدر من الجماهير لاستقباله على أرصفة محطسات السكة

- الحديد من القاهرة إلى الإسكندرية، مكررا بذلك ما فعله مع "تيكسون" بما يجعله يتعاطف مع الجهود المصرية وكذا يزيد فرص "كارتر" الانتخابية بإظهار مقدار شعبيته في مصر •
- ويوم ١٠ مارس (آذار) وصل الرئيس "كارتر" إلى إسرائيل، ولم يكن "بيجن" في عجلة من أمره، وحين حاول الرئيس الأمريكي أن يزحزح موقفه بالنسبة لكل القضايا المعلقة بين مصر وإسرائيل، كان "بيجن" يهز كنفيه ويقول للرئيس "كارتر" إنه لا يرى داعيا للعجلة ،
- كان "بيجن" ووزر اؤه بتصرفون تصرف أناس واتقين من أن الرئيس الأمريكي
   يحتاج إلى إسرائيل لكي ينجح في انتخابات الرئاسة القلامة، بأكثر مما تحتاج
   إسرائيل إليه لتوقيع معاهدة سلام مع مصر، وطار "كارتر" من إسرائيل إلى مصر، وفي مطار القاهرة أبلغ الرئيس "السلاات" بما يسراه مناسباً التحقيق
   الاتفاق، وترك له إقراره أو رفضه إذا أحس بأنه فوق ما يطبق .
- ولم يطل تفكير الرئيس "المادات" فيما عرض عليه، وبعد برهة من الصميت والتفكير أبلغ الرئيس كارتر" بموافقته قائلا له " إنه يوافق على كل شيء" وجلس الاثنان في استرلحة الرئيس في المطار وطلبا توصيلهما بـــ"مناحم بيخن" فــــي القدس وأبلغه الرئيس "كارتر" بموافقة الرئيس "السادات" على ما عرض عليه، ثم ناول سماعة التليفون للرئيس "السادات" الذي حيا "بيجن" أما عدسات التليفزيون وميكروفونات الإذاعة ، وانفتح الطريق أمام معاهدة سلام كامل بين مصر وإسرائيل ،
- ثم سافر كل من الرئيس "السادات" والسيد "مناحم بيجن" حييث ته استكمال المرحلة النهائية للاتفاقية، وثم توقيع المعاهدة فعلا في واشنطن وفي الحديقة الجنوبية البيت الأبيض يوم ٢٦ مارس (اذار) ١٩٧٩م ،

- وفي نهاية ربيع ١٩٨١م توجه الرئيس "السادات" مرة أخرى ازيارة الرئيسس الأمريكي في البيت الأبيض لاستكمال مرلحل السلام المتفق عليها لبقية السدول العربية، ولم يسترح الرئيس " السادات" لما رآه من أحوال "رونالد ريجان" الذي عين رئيسا الولايات المتحدة خلفا الرئيس "كارتر" فقد أحس على الفسور بسأن الرجل أبعد ما يكون عن مشاكل الشرق الأوسط، وإنه يقرأ من ورق في يسده ما هو مطلوب منه أن يقوله في مفاوضاته مع الرئيس المصرى ،
- وكان أهم ما قاله "ريجان" إن أعداء السلام نقطوا في مصر لمقاومة معاهدتها مع إسرائيل، وهو أمر خطر على الرئيس "السلالت" بمقدار خطره على السلام، وإن المتطرفين الإسلاميين خطر على مصر بمقدار ما أكدوا خطرهم على إيران ، ويعد ذلك دفع "السلالت" روحه بعد أن اغتيل في العرض العسكرى للقوات المسلحة خلال يوم ٦ أكتوبر (تشرين الأول) ليكون يوم ٦ أكتوبر (تشرين الأول) ليكون يوم ٦ أكتوبر الشرين الأول) هو يوم النصر والموت لأنور السلالت ليظل التاريخ يذكر هذا الرجل مدى الحياة، فكان شجاعا بعيد النظر والرؤية اكل مشاكل المنطقة وسيظل مدى الحياة بطل الحرب وبطل السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# الباب السابع

حرب الخليج ( العراق الكويت ) ما بين مؤيد ومعارض

# يتضمن الباب السابع الآتى:

### الفصيل الأول:

موقف الملك "حسين " من حرب الخليج الثانية ( العراق والكويت ) عام ١٩٩٠م وتعارضه مع موقف مصـــــر .

### الفصيل الثاني:

المواقف العالمية والعربية وقـــرارات الأمم المتحدة حيال حرب الخليج الثانية ( العراق والكويت ) عـــام ١٩٩٠م .

# الفصل الثالث:

موقف مصر رئيسا وشعبا وحكومة حول حرب الخليج الثانية متضنا محساولات ونداءات الرئيس / حسنى مبارك لحسل الأزمة بالطرق السلميسسسة.

# الفصل الرابع:

تحليل ونتائج حرب الخليـــــج ٠

# الفصل الأول

موقف الملك "حسين " من حرب الخليج الثانية ( العراق والكويت ) عام ١٩٩٠م ومعارضته مع موقف مصر

#### القصل الأول

# موقف الملك "حسين " من حرب الخليج الثانية ( العراق والكويت ) عام ١٩٩٠م ومعارضته مع موقف مصر

کان الملك "حسین" پری " أن حل الصراع العربی فی ظل الأزمة التی حلت فی منطقة الخلیج بتاریخ ۲ أغسطس (آب) ۱۹۹۰ یجب أن یکون فسی اطار عربی و هذا انطلاقا من ایمانه وقناعاته الشخصیة من خلال خبرته الحفاظ علی استقلالیة القرار العربی فی الشئون التی تؤثر علی مسیرته المیاسیة ، و إن خروج القضایا العربیة من دائرتها وحوارها العربی یفتح الباب انتخل السدول الکبری وغیرها من العالم فیها مما یزعزع من القدرة علی اتخاذ القرارات لحل أی مشكلة تواجه العالم العربی ویفرض علیها الحلول التی تصدر عن السدول الأجنبیة ، و هذا ما كان یخشی " الحسین "حدوثه الأنه یری أن اتماع الأزمسة و خروجها من الدوائر الإقلیمیة العربیة و تجاوزها إلی أبعد من ذلك هو تلبیسة الرغبة الولایات المتحدة الأمریکیة فی وضع یدها علی أی تغیر یحسدث فسی المساحة العربیة ،

ومن هذا جاء حرص " الحدين " على حل النزاع بالطرق العدامية وفى الطار عربى من منطلق تمعك الأردن بمبدأ عدم جواز احتلال أراضى الغيير بالحرب وتأمين حقوق ومصالح الشقيقين العربيين المتبازعين .

• ثم يقول الملك "حسين " إن الأمور مع الأسف سارت في الاتجاه الذي خشسينا أن تسير فيه إذ سرعان ما توالت الأحداث والإجراءات باتجاه التصعيد ، أحتزيد الأزمة تعقيداً ، ولتغدر المشكلة الواحدة مشكلات وطرفا اللزاع اطرافا عسدة ، ولتجد الأمة العربية نفسها في حالة تشبه إلى حدد بعيد في خطورتها

ومضاعفاتها ، الحالة التي وجنت فيها نفسها عام ١٩١٨م ، حينما اكتشفت أن مسارها كان قد رسم لها ، في سايكس / بيكو ، ووعد بلفور ومن بعد بقرارات عصبة الأمم المتحدة " •

• وقد بذل الملك " حسين " خلال الفترة من مايو (أيسار) • ١٩٩ مارس (أذار)
• وقد بذل الملك " حسين " خلال الفترة من مايو (أيسار) • ١٩٩ مارس (أذار)
وتشجيع الطرفين على الوصول الى حلول ودية بينهما ، وبالرغم من الفجسار
الوضع السياسي في المنطقة والاتجاه به نحو استخدام السلاح والحسرب إلا أن
الملك " حسين " ضاعف جهوده بهدف احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها بالطرق
السلمية ، ومن خلال البيت العربي ،

والحقيقة أن هناك ثلاثة عوامل جعلت الأردن وقيادته يلعب دورا نشطا فـــــى جميع مراحل أزمة الخليج وهي : -

- الموقع الجغرافي وعلاقاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الوثيقة مع العراق
   والكويت ، ودول الخليج العربي •
- بحساس الأردن بانتمائه القومى العميق بالأسرة العربية انطلاقا من وحدة المصير العربى التى حمل رايتها آل البيت من بنى هاشم عبر تاريخهم الممتد لأربعة عشر قرنا .
- إنشاء مجلس التعاون العربي الذي يجمع الأردن والعراق واليمن ومصر ، الذي
   تراسه الملك "حسين " سنة ١٩٩٠م ، وهي السنة الثانية لإنشاء المجلس .
- ولقد حافظ الأردن في جهوده ثلك على موقف محايد بين أطراف النزاع ، وذلك لكي يتمكن من القيام بدور الوسيط ، فمثل هذا الموقف ضروري لأي محاولة ناجحة لحل الادعاءات المضادة لذلك ، فقد رأى الأردن أنه من الولجب إزالية

أسباب الخلاف والسيطرة عليها من خلال وساطة نقوم بها الحكومات العربية بحكم عضويتها في الجامعة العربية ، اذا بذل جهودا لإيجاد حل عربي مناسب الخلاف يتفق وميثاق الأمم المتحدة (الفصل آ والفصل أ) الذي ينص علي حل النزاعات الإقليمية بالطرق السلمية ، وقد كان هذا هو هدف الأردن منذ أن اتضمح لديه في قمة الملوك والرؤساء العرب في بغداد خلال شهر مايو (أيار) ، وإن وضعا خطيرا قد نشأ بين العراق والكويت ،

- يضيف الحسين بأن مصادر النزاع بين الدولتين كانت متمثلة في الآتي :
- الحدود المشتركة والرغبة العراقية القديمة في تأمين منفذ لها على مياه
   الخليج العربي والذي حرمت منه بسبب الطريقة التي رسمت فيها الحدود
   بين البلدين من قبل الاستعمار البريطاني سنة ١٩٢٢م٠
- حقوق استخراج النفط من حقل الرميلة ، والنتائج السلبية التسسى تركسها الانخفاض الدولى لاسعار النفط على الاقتصاد العراقى والمنطقة العربية ، والذى عزا العراقيون أن سببه زيادة الكويت ودولة الإمسارات العربيسة المتحدة لانتاجهما النفطى عن الحصص المقررة من منظمة أوبك النفطيسة ، والتى ترمى إلى إضعاف العراق بالإضافة إلى اتهام الكويست بعسرقة نفطه من حقل الرميلة الحدودى ، واحتلال أراضى عراقية عندمسا كسان العراق منشغلا فى حربه مع إيران ،
- مطالبة الرئيس العراقى "صدام حسين " بدفع ٤ ر ٢ مليار دولار قيمة النفط المنهوب ووصف ممارسات الكويت بأنها ضرب من العدوان غير المسلح على العراق متمثلا بالمثل العربى (قطع الأعناق ولاقطع الأرزاق) كما ورد ذلك في خطاب الرئيس "صدام" المعلن في ١٩٩٠ م ١٠

- لما في ١٩ يوليو (تموز) فقد رفضت الكويت الاتهامات العراقية ، واتهمت العراق بالقيام بحفر آبار نفطية داخل الأراضي الكويتية ، واتخنت طريق الأمم المتحدة مسارا ارفع قضيتها ، متجاوزة بذلك دور الجامعة العربية التنخل في حل المشاكل القائمة بين البلاين العربيين ،
- وفى ٣١ يوليو (تموز) اتهم العراق الكويت بالتخلى عن الخيار العربسى ، والتمهيد الدخول قوات أجنبية عندما رفعت القضية إلى الأمسم المتحدة ، ومن ذلك طلب الحكومة الكويتية استمرار تواجد أسطول الولايات المتحدة الأمريكية وقيامه بالمناورات البحرية في مياه المنطقة ،
- قامت السفيرة الأمريكية في بغداد بمقابلة الرئيس "صدام حمين" في ٢٩ يوليو (تموز) ولكنت بأن الإدارة الأمريكية لا رأى لها حول الصراعات العربية مثل النزاع الحدودي بين العراق والكويت وقد تناسست المسفيرة الأمريكية الإجراءات الاقتصادية المتخذة من قبل حكومتها ضد العبواق ، وقيام أسطولها بإجراء المناورات الحربية حتسى قبل نشسوب الأزمسة واستفحالها ، ولم يع الرئيس العراقي بدوره معطيات السياسة الأمريكيسة وتوجهاتها المعلنة وغير المعلنة ، والتأثير المستقبلي للازمة في المنطقة ،
- لقد بذل الملك " حسين " جهودا جادة في هذه الفترة ( الأسبوع الأخير من يوليو " تموز " ١٩٩٠م ) للتوسط بين العراق والكويت ، وقد حصل على تأكيدات من الرئيس العراقي " صدام حسين " بأن العراق ان يلجا إلى القوة لحل النزاع مع الكويت ( ما دامت المفاوضات قائمة ) ، ولكن وفيما بدأت محاولات مماثلة بين الطرفين تعطى بعض النتائج ظهرت بعسض الممارسات المكثوفة منهما وغير المكثوفة من قبل قوى خارجية ادت إلى تأزيم وتصعيد حدة الخلاف بين الطرفين ومنها الدور الأمريكي المنوه

عنه سابقا ، (خلال لقاء الرئيس "صدام حسين" مع السفيرة الأمريكية) ولهذا فقد اعتبرت زيارة الملك "حسين" إلي بغداد في ٢٩ يوليو (تموز) شم اللي الكويت في اليوم التالي محاولته اللحظية الأخيرة لمنع حدوث الانفجار ،

- و بعد ذلك أعلنت المملكة العربية السعودية أن اجتماعا سيتم عقده بين العراقيين والكويتيين في جدة في ٣١ يوليو (تموز) وبدأت فعلا المحادثات بين الطرفين في ذلك اليوم إلا أنها علقت في اليوم التالي بدون التوصيل إلى اتفاق وأعلن عن إغلاق الحدود بين البلدين •
- ولم تدرك السلطات الكويتية مستوى خطورة الموقف ، وتقدير الغضب الشديد الذى تملك القيادة العراقية ضدها ، وفى وقت كان الجيش العراقب يتجمع عند الحدود ، كانت وحدات الجيش الكويتى فى إجازه اعتبادية كما أعلن ذلك الشيخ " نواف الأحمد " وزير الدفاع الكويتى ولعل ذلك يعسود من أجل إراحة أعصابهم المتشنجة حتى قبل استفحال الأزمة أو إلى اعتقاد الكويتيين بأن فى وسعهم الاعتماد الكلى على العسون والمساعدة الأجنبية الفورية فى حالة تعرضهم لغزو خارجى "
- فى فجر ٢ أغسطس (آب) ١٩٩٠م نخلت القوات العراقية إلى الكويست ، وتوجهت الطائرات الأمريكية من نوع (هليكوبتر) إلى قصير الشيخ "جابر الأحمد الصباح"، أمير الكويت وحملته مع ولى عهده الأمين السي السعودية التي اسكنتهما مع حاشيتهما في أحد فنادق الدرجة الممتازة في الرياض .. (إن حقيقة نقل الثيخ "جابر" خلاف نلك وسيبتم ذكر ها خلال الأحداث القادمة) وكان نلك في حقيقة الأمر مفاجأة للقيادة الأردنية حيث أبلغ الملك " الحسين " بدخول الجيش العراقي في نمام العساعة

الخامسة والخمسين تقيقة من قبل العاهل السعودى وطلب منه حسث الرئيس العراقى على وقف الغزو عند حدود المنطقة المتنازع عليها بين العراق والكويت الى أن يتم تسوية النزاع برمته بالطرق السلمية ،

- و ولثناء ذلك كانت القوات العراقية قد اخترقت الكويت عمقاحتى وصلحة الى موانئها القريبة من الحدود السعودية ، وكشخت الولايحات المتحدة الأمريكية عن أنيابها المبيئة ، وقررت تجميد الأموال والأصول العراقيحة والكويئية كما قررت وقف تعديد الديون الأمريكية ، وأصحدت عجبر مجلس أمنها الدولى القرار (٦٦٠) الذي طالب العراق بسحب قوائه مسن الكويت بموافقة ١٤ صوتا ، وامتتاع مندوب اليمن عن التصويت ، وبعد أن أخضعت قرار مجلس الأمن بالضغط العياسي والاقتصادي و الرشدوة والابتزاز في سبيل الحصول عليه ،
- كانت حدود العراق وأجواؤه مغلقة وبعد محاولات عديدة تمكسن الملك "حسين" من الاتصال بالرئيس العراقي بعد ظهر يوم ٢ أغسطس (اب) وأخبر الرئيس "صدام حسين " الملك "حسين " : (أن الجيش العراقسي واستجابة لطلب متزن من الدول العربيسة ، وليسس تحست التسهديد أو الاستفزاز أو الإدانة سيكون مستعدا للانسسحاب مسن الكويست ، وان الانسحاب سيبدأ خلال أيام وينتهي خلال اسابيع ) ،
- وخلال اليوم نفسه قام الملك "حسين " بزيارة السي الإسكندرية القياء الرئيس "حسنى مبارك " الذى طلب منه أن يزور بغداد باسرع وقست ممكن .. ثم انصل الزعيمان الأردنى والمصرى بسارئيس الأمريكي " ممكن جورج بوش " وأبلغ الملك "حسين " الرئيس الأمريكي أنه بحاجة إلى ٤٨ ساعة يسافر خلالها إلى العراق اليحصل على التزامات محددة من الرئيس

- العراقي بخصوص انسحاب عراقي يتم بموجبه حل عربي جرى بحثه في المكالمة الهاتنية بين الملك "حسين " والرئيس العراقي ٠
- تم الاتفاق بين الملك "حسين" والرئيس "حسنى مبارك" تبعا لذلك بان تؤجل الجامعة العربية إصدار قرار يتعلق بالغزو إلى ما بعد نجاح أو فشل مهمة الملك "حسين" في بغداد واتفق الزعيمان الأردني والمصرى على أن يستوضح الملك "حسين" موقف القيادة العراقية فلي السرعة الممكنة ، محددين : الأول التزام عراقي بالانسحاب من الكويت بالسرعة الممكنة ، والثاني : موافقة العراق على حضور مؤتمر قمة مصغرة في جدة لبحث وتسوية جميع أوجه النزاع العراقي الكويتي ، وفعلا انتقل وزير الخارجية الأردني إلى القاهرة لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الذين سارعوا إلى عقد جلسة في القاهرة بهدف تهدئة وزراء خارجية مجلسس التعاون الخليجي الذين كانوا يلحون على الجامعة العربية بالإسراع لإدانة العراق .
- فى اليوم الثانى ٣ أغسطس (آب) ١٩٩٠م تمكن الملك "حسين" مسن الاجتماع بالرئيس العراقي وحصل منه على موافقته على حل الأزمة في الإطار العربي ، كما اتفق الزعيمان الأردني والعراقي على عقد مؤتمسر القمة العربية المصغرة في جدة في ٥ أغسسطس (آب) ١٩٩٠م والتسي منتضم زعماء الأردن ومصر والسعودية واليمن والعراق ، وكان هذا الاتفاق وخطوطه العريضة لحل الأزمة قد تم بحثه مع الرئيس المصدى والعاهل السعودي ، والذي بموجبه سيبدأ العراق بالانسحاب المبكر جدا والذي سيقرر مؤتمر القمة تاريخه وتوقيت البدء بتتغيذه خلال ساعات من قراره ،

- أكد الرئيس العراقي بوضوح تصميمه أن جواب العراق على المقترحات العربية التي حملها الملك "حسين "سيكون إيجابيا في حال امتناع الجامعة العربية على إدانة العراق ، وهي الإدانة التي من شأنها أن تمهد الطريق لنتخل عسكرى خارجي ، كما أعلنت القيادة العراقية في اليروم نفسه النية بسحب قواتها من الكويت اعتبارا من الساعة السابعة من بعد ظهر يوم " أغسطس (أب) ، ١٩٩٩م ، ولكن وفي نفس الوقت الذي كان الملك "حسين" يتابع خلاله جهوده وتنفيذ مقترحات الإطار العربي التسي اتفق عليها مع الرئيس "حسني مبارك" ، أصدرت الحكومة المصريات بيانا يدين دخول الجيش العراقي للكويت ، وما أن وصل الملك "حسين" الي عمان ، حتى اتصل بالرئيس المصري مذكرا إياه بالاتفاق الذي تم مع الرئيس العراقي لحل الأزمة عربيا ، ومعبرا في الوقت نفسه عن دهشته الصدور البيان المصري ،
- فى شرح الملك "حسين" للموقف المصرى قال أن الرئيس "حسنى مبارك" البلغه أنه تعرض لضغوط كبيرة خلال حديث له مع العساهل السعودى واتفقا على عدم قبول عقد قمة عربية مصغرة لحل الأزمة ضمن البيست العربى .. (حيث أن الوقت قد انتهى لمثل هذا الحل) وكان ذلك يتمشى مع الموقف الذى تبناه وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجسى والذى يدين الاجتياح العراقي الكويت .. وكذا موقف الشعب المصرى الذي كان يطالبه بإعلان الإدانة الفورية للعراق وبما يتمشى مع الحقوق الشسرعية الكويت .
- فى ساعة متأخرة من ليلة ٣ أغسطس (آب) لتخذ قرار الإدانة من قبل
   وزراء خارجية الجامعة العربية بأغلبية ١٤ صوتا وامتناع ممثل دولسة

الأردن عن التصويت حيث أن الأردن يرى أن هذا الوضع يشكل شانا عربيا يخص الأمة العربية فى الدرجة الأولى وعليه فانه يفترض أن يتم النوصل لتسوية له ضمن الإطار العربى وبصورة تحول دون إفساح أى مجال لتدخل أجنبى ، أما العراق فقد اعترض بشدة على القرار ذلك أن القرار يمنتد على نص المادة المعادمة من ميثاق الجامعة التي يشترط الإجماع فى اتخاذ القرارات الممنتدة إليها فى حين أن القرار المذكور قد عارضته خمسة دول من الدول الأعضاء وفى هذه الحالة يعتبر القسرار باطلا و لا يترتب عليه أثر ،

- ونثيجة لقرار الإدانة أحبطت جهود الأردن لعقد القمة المصغرة ، ويذلك مهد القرار الطريق أمام الجامعة العربية النخلى عن أية محاولة للإبقاء على الأزمة داخل الإطار العربي ، وفتحت الأبواب مشرعة أمام المطالب الدولية التي أصبحت تصرعلى انسحاب عراقي غير مشروط وغير قابل المناوض ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان (السرعة) التي أصدر فيها وزراء الخارجية العرب قرار الإدانة (والتغيير) المفاجئ الذي طرأ على الموقف المصرى الذي كان في السابق مشاركا ومؤيدا المبادرة الأردنية كانا بمثابة (مؤثر) ودليال القيادة الأردنية أن الحكومتيان المصرية والسعودية ومعها دول الخليج العربي وقعت تحت ضغوط كبيرة من القوى العالمية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكيات وبريطانيا (هذا طبقا الرؤية وحديث الملك "حسين")،
- و بالرغم من أن الحكومة السعودية وحتى قبل لحظات من إصدار قــرار الإدانة دأبت على تشجيع مبادرة الملك " الحسين " لا بل شاركت حتى فى جهوده مؤكدة على الرغبة الصادقة فى إيجاد حل دبلوماسي للازمــة ،

ومما زلا في قلق المملكة الأردنية حول مسيرة الأحداث أن عاد وزيـــر الخارجية الأردنية إلى عمان حاملا معه نص مشروع القرار الذي أعــده وزراء الخارجية العرب إلى اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في القاهرة والذي أدان بدوره الاجتياح العراقي الكويت ، وكان رد الفعـــل المباشر الملك "حسين " أنه رأى في القرار مقدمة لتتويل الأزمة بدلا من إيقائها ضمن البيت العربي ومحاولة طها عربيا ،

- واعتبارا من هذه المرحلة بدأ النزاع بتصاعد ويتفاقم بخطورة متسارعة ولحبطت كل محاولة أردنية لكسر حدة اندفاع الأحداث في اتجاه الحرب، حيث بدأت القوات الأمريكية والبريطانية بالانتشار في السعودية، كمسا فرض مجلس الأمن الأمريكي في ٦ أغسطس (آب) عقوبات اقتصاديسة على العراق بقرار (٦٦١) الذي استثنى المواد الغذائية والأدويسة كذبسا وبهتانا، حيث كان الحصار الاقتصادي شاملا وكاملا حتى قبل صدور القرار الأمريكي الدولي،
- وكان قرار القمة الذى اتخذ فى ١٠ أغسطس (آب) وقرار الوزراء العدوب المتخذ فى ٣ أغسطس (آب) ينسجمان مع المادة الساسسة من ميشاق الجامعة العربية التى تتبنى اتخاذ القرارات بالإجماع فى حين أن القرار قد اتخذ بموافقة ١٢ دولة عربية دعما لإجراءات السعودية ، وأيد القرار المسال قوات إليها وادول الخليج أما الأردن ومجموعة السدول العربية الأخرى وجدت أن القرار الأخير يشكل غطاء دوليا للتخل الأجنبى ، وبسبب جو الخوف والقلق فى نفوس المواطنين الأجانب المقيمين فسى العراق والكويت ، فقد تدفق على الأردن مئات الآلاف من اللاجئين

الاقتصادية على العراق ، تأثيرا مدمرا على الوضع الاقتصادية والمالى القتصادية على العراق ، تأثيرا مدمرا على الوضع الاقتصادي والمالى للأردن ، فميناء العقبة وهو المنفذ الوحيد للأردن المطل على البحر الأحمر حوصر بشكل تعسفى من قبل أساطيل القوات الدولية المتحالفة بينما ، لم تلق موانئ الدول الأخرى والمتصلة بالعراق معاملة مماثلة ، أما الحركة التجارية مع العراق الحذى يعتبر سوق الأردن الرئيسية ومصدر المنتجات النفطية فإنها قد توقفت تماما ، وهكذا فقد تعرض الأردن لعقاب اقتصادي قاس بعبب سوء الفهم المقصود من قبل دول التحالف وقواتها ،

- ومنذ انفجار أزمة الخليج أوضحت القيادة الأردنيـــة موقفها الصريــح والواضح وأعلنت أنها ترفض مبدأ الاستيلاء على الأرض بالقوة ، وسعى الأردن على امتداد فترة الأزمة للحفاظ على توازن دقيق بيــن احترامــه لقرارات مجلس الأمن والحاجة لحل دبلوماسى ، فالقرار ( ١٦٠) فــى ٢ أغسطس (آب) ١٩٩٠م يضمن الأساس لحل سلمى إذ تدعو الفقرة الثالثـة فيه ( العراق والكويت للدخول فورا في مفاوضات مكثقة لحل الخلفــات بينهما كما تدعم جميع الجهود المماثلة ، وخاصة تلك التى تبنلها الجامعـة العربية ) ، وفسر الأردن عبارة ( الانسحاب غير المشروط ) الواردة في القرار ، بأنها لا تستثنى في ( لغة الدبلوماسية ) التفــاهم المســبق حــول ترتيبات لاحقة ،
- إلا أنه بالرغم من قصد سوء النية لأعضاء مجلس الأمنُ الأعضاء فسي التحالف الدولي في تجاهل الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن ويارغم من صدور قرار القمة العربية الطارئة القاضي بإرسال قسوات عربية

لتنضم إلى قوات التحالف الدولى فى ١٠ اغسطس (آب) ١٩٩٠م والدى اعربت القيادة الأردنية عن أسفها لصدوره ، فقد واصلت جهودها لإيجاد ط عربى بالاشتراك مع أعضاء الجامعة العربية الآخرين ، وقد وجسه الأردن جهوده هذه فى اتجاهين :

- الأول: أقام الأردن اتصالات مع الأعضاء الرئيسيين في التحالف الدولي بهدف إقناعهم بأهمية الحوار والتخلي عن المجابهة مع العراق •
- والثانى: كثف الأردن اتصالاته مع الحكومات العربية ، كما كثفها مع الحكومة العراقية في محاولة لإيجاد التسوية التي تقنع الحكومة العراقية بإزالة أي سبب بيرر تواجد القوات الأجنبية في المنطقة وبالتالى لاقناعها بالانسحاب من الكويت ،
- في ١٣ أغسطس (آب) في أعقاب القمة العربية الطارئة التي عقدت فسسى
  العاشر منه ، وصل الملك "حسين " إلى بغداد وتوجه بعدها إلى الولايات
  المتحدة حيث التقي مع الرئيس الأمريكي في ١٦ منه وخلال تلك الزيارة
  تواد ادى الملك "حسين " انطباع بان التواجد العسكري الأمريكي
  والعربي في المسعودية والمنطقة هدفه حماية الأراضي السعودية ، وأن
  هذه القوات وغيرها من القوات الأخرى ، إنما هي في وضع دفاعي فقط
  من غزو عراقي جديد لدولة أخرى ، إلا أن الرئيس الأمريكي يطن
  رسميا مباشرة بعد انتهاء زيارة الملك "حسين " أن الحشد الأمريكي
  والعربي لقوات التحالف الدولي ليس فقط من أجل الدفاع عن الأراضيي
  المسعودية وانما يهدف إلى إخراج القوات العراقية من الكويست واعدة
  حكومتها الشرعية التي التحقت بأحد الفنادق الفاخرة في مدينة الرياض ،

- و للمودان وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب كما زار الصين "كلا من اليمن والمودان وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب كما زار اسبانيا والمملكة المتحدة والمانيا وفرنسا وإيطاليا وذلك خلال الفترة بين ٣٠ أغسطس (أب) مسبتمبر (أيلول) وفي كل بلد حل فيه يجتمع مع قادة هذه الدول ويشرح لهم وجهة نظر الحكومة الأردنية حول جنور وأسباب الأزمة والوضع الحالي والوسائل الكفيلة بإيجاد الحل العلمي والعلال للازمة .. وفي جميع هذه الدول لاقي الملك "حسين " التشجيع لكي يواصل مهمة الوساطة باستثناء بريطانيا .. فإنه قرر القيام بمحلولة جديدة بالتعلون مسع الرئيس الجزائسري "الشائلي بن جديد " والملك المغربي " الحسن الثاني "حيث تم عقد اجتماع مشترك في الرباط في ١٩ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٠م وفي ٢٢ سبتمبر (أيلول) وجه " الحسين " رسالة إلى الرئيس العراقي احتلت مكانا بارزا فــي معاعيه الدحقيق الحل العربي لأزمة الخليج وإفرازاتها ،
- كما يشير " الحسين " بأن أزمة الخليج لم تكن إلا فخا ومصيدة لإيقاع العسراق
   فيها تمهيدا لضربه وتدميره تحت غطاء الشرعية الدولية .
- وبالرغم من كل هذه المحاولات لإنهاء الأزمة دبلوماسيا إلا أن الملك "حسين " بعث برسالة الرئيس "صدام حسين " لكد فيها أن الأردن والدول العربية لا يمكن أن تقبل باحتلال الأرض بالقوة ، وليس فقط لأن ذلك مبدأ ثابت بل وأيضا لأن تجاهل ذلك المبدأ يشكل سابقة خطيرة يمكن لإسرائيل أن تستغلها جيدا ، فالغزو العراقي وضم الكويت أمران لا يمكن القبول بهما كما أن المتراجع لا يعتبر هزيمة للعراق لا بل على العكس ، سيصبح ذلك مكسبا للعراق والعالم العربي بكامله وفي هذه الحالة فان منجزات الشعب العراقي خلال عقدين مسن الزمن ستبقي سالمة .. وقد أشار " الحسين " في رسالته بذلك بقوله " ولا ريبة

أن مديادة أخى يعلم بأننا ملتزمون بمبدأ عدم جواز احتلال أراضى الغير بالقوة، أيس فقط من حيث المبدأ المجمع عليه عالميا بل أيضا من حيث واقعنا فلي مواجهة الأطمئ الصهيونية والاحتلال الرئيسى القائم للأراضي العربية إذ أن التهاون في الالتزام بهذا المبدأ وبخاصة في منطقتنا سيشكل سابقة خطرة تعنقيد منها إسرائيل بكل ما ينطوى عليه ذلك من مضاعفات تهدد أمن الأردن ووجوده مثلما تهدد الأمن القومي بشكل عام) .

- ويشير الملك "حسين " في رسالته الى الرئيس "صدام حسين " أن مبدأ احتلال أراضي الغير بالقوة يشكل منعطفا خطيرا في السياسة الدولية ليس على الأردن والمجموعة العربية فحسب والما يعتبر تهديدا رهيبا للعراق ذاته من قبل أعداء الأمة المتربصين له ، ومنهم جيرانه على الجانب الشرقي من حدوده ،
- بالرغم من أن موقف القيادة الأردنية كان موقفا داعيا للسلام وليس المدافع عن العراق إلا أن توجهاتها لم تلق القبول المناسب .. لذا نظمت حملة إعلامية هدفها تشويه موقف الأردن وإظهاره كحليف مدافع عن العراق •
- لقد نجحت هذه الحملة في تعكير العلاقات السياسية بيـــن الولايــات المتحــدة
   والأردن وفي إحداث تغير جوهري في توجه السياسة الأمريكية
- تم أصدر مجلس الأمن الدولى قرارا جديدا برقم (٦٧٨) بتساريخ ٢٩ نوفمسبر (تشرين الثانى) ١٩٩٠م يسمح باستخدام جميع الوسائل الضرورية لاحسسرام وتتفيذ جميع القرارات الصادرة في موعد أقصاه ١٥ يناير (كسانون ثاني ) ١٩٩١م أو قبل هذا التاريخ ٠
- وبعد أن فشلت الجهود الأردنية المخلصة في الترتيب لحل عربي ، بذلت القيادة الأردنية مساعيها للحصول على المساعدة من السدول الأوروبية والاتحساد السوفيتي لابعاد شبح المولجهة وضلالها ،

- انطلقت الجهود الأردنية في اتجاهين: الاتجاه الأول واصلت القيادة الأردنيسة توظيف كل ما لديها من تأثير على العراق لضمان إطلاق مسراح المواطنيسن الأجانب المحتجزين في العراق والكويت منذ أغسطس (أب) ١٩٩٠م، وفسى أعقاب زيارة الملك "حسين" البغداد في ٤ ديسسمبر (كسانون الأول) ١٩٩٠م أعلن العراق عزمه للإفراج عن جميع المواطنين الأجانب، وفي الاتجاه الثاني: عمل الأردن على تشجيع الحكومات الأوروبية المنضمة إلى التحالف، والاتحاد السوفيتي القيام بمبادرات لاقناع الحكومة العراقية باتخاذ الخطوات الضروريسة التي من شأنها تلافي خطر اللجوء إلى القوة الذي سمح بها قرار مجلس الأمسن الدولي (٦٧٨)،
- فى الفترة ما بين ٢ ، ٧ يناير (كانون الثانى) ١٩٩١م زار الملك "حسين" للدن وبون ولوكسمبرج وروما حيث دأب فى جميع هذه الدول على التحنير من نتائج الحرب وطالب الجميع ببنل جهد آخر لتجنب المنطقة ويلاتها ، وفتصلا للعراق بابا للخروج من الزاوية الصعبة التى أوصله إليها موقف دول التصالف الدولى المتصلب من جهة ، وعدم تقديره الذاتى لحقيقة المخاطر التى يتعريض الما من جهة أخرى ، وقد تم تمرير هذا التحنير ذاته إلى الأمين العسام للأمها المتحدة أثناء مروره فى عمان فى طريقه إلى بغداد فسى ١١ يناير (كانون الثانى) ١٩٩١م لاقتاع القيادة العراقية بقبول الانسحاب غير المشروط مسن الكويت ، كمخرج لتجنب اللجوء الى القوة من جانب دول التحالف بعد انتسهاء الموعد النهائي المحدد في ١٥ يناير (كانون الثاني) ١٩٩١م وفشات المحاولة الفرنسية في ١٤ يناير (كانون الثاني) لكسى يصدر رئيس مجلس الأمن الدولى بيانا كان من شأنه أن يجنب المنطقة حربا وشيكة ، وقد عارضت حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وشيكة ، وقد عارضت حكومات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الاقتراح الفرنسي الذي كان واضحا أن الحكومتين كانتا مصممتين على تنفيد

- القرار (٦٧٨) الصلار في نوفمبر (تشرين الناساني) ١٩٩٠م تنفيذا كالملا باستخدام القوة إذا تطلب الأمر ذلك ٠
- إن فشل جميع المحاولات التي جرت وبغض النظر عن أطرافها مما ساعد على بدء العدوان العسكري ضد العراق بهجمات جوية مدمرة شملت أهدافا عسكرية المستراتيجية مدنية وعسكرية في مختلف أرجائه •
- وقد لاحظت الأردن أن هذا الخلاف تصاعد وازداد بطريقة تلفت النظر من خلال التعامل الأمريكي والعربي في المنطقة ومدى الحماسة للتنخل في هسده الأزمة على عكس ما نراه من فتور في النظرة إلى الكيان الصهيوني الممشل في إسرائيل من أجل حل القضية الفلسطينية ،
- (كل ما سبق تتاوله كان يوضح موقف الملك "حسين " المعلن ، وكذا محاولاته المعسمرة في محاولة لإيجاد حل عربي لحل الأزمسة بين العسراق والكويت وكان كل ما سبق تتاوله من وجهة النظر الأردنية فقط) ،

# الفصل الثاني

المواقف الدولية والعربية وقرارات الأمم المتحدة حيال حرب الخليج بين العراق والكويت

# الفصل الثاني المتحدة المواقف الدولية والعربية وقرارات الأمم المتحدة حيال حرب الخليج بين العراق والكويت

بالرغم من المحاولات العربية التي قام بها معظم الملوك والرؤسساء العسرب
لاحتواء هذه الأزمة والتوصل إلى حل يمنع نشوب الحرب ، وبقدر اختسلاف
وجهات النظر بين مؤيد ومعارض مما يتطلب التعرف على محاولات ومواقف
الدول العربية والدولية تجاه هذه الأزمة (وخاصة بعد ما تسم التعسرف على
وجهة نظر الملك حسين والدولة الأردنية) ،

فقد كان هناك لجماع على لدانة العراق لغزوها للكويت من جميع دول العالم وكان الاختلاف في كيفية لدارة هذه الأزمة ·

وهنا سرد مختصر للأحداث العربية والدولية متضمنة لختلاف وجهات النظر التي ظهرت خلال إدارة هذه الأزمة ٠

- تعدت الأسباب ولختلفت الآراء فلم نعد نعرف ما هو المطلوب ، ولكن بدايسة النزاع عام ١٩٩٠م تضمنت مطالب العراق بإجراء تسوية مالية بين البلدين يطالب فيها العراق بضرورة تحمل ومداد تكاليف فاتورة الكويت فيما يخصسه من خسائر حربه مع إيران بغرض أن هذه الحرب كان دفاعسا عسن منطقة الخليج، لمدة ثمان سنوات أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية بشكل خطبر فسي العراق ،
- وخلال مباحثات التفاوض .. رفض الجانب الكويتى المطالب المالية العراقيــة المبالغة فيها .. كما أوضح مساعدته العراق طوال هذه الحرب بــأكثر مــن ت بلابين دولار أمريكى بالإضافة إلى إمداده المتدفق من البــترول بمقـدار ١٢٥ ألف برميل يوميا دون مقابل .. وهذا أوضح العراق أن سبب ارتفاع حجم هـذه

الخسائر يرجع لرفض الكويت تأجير جزيرتى "أبوبيان دربة "ممسا أخسر احتلال العراق لجزيرة الفاو ، وعندما حاول الجانب الكويتى تبرير رفضه بسأن إيران ستعتبر تأجير هاتين الجزيرتين تتخلا في المعركة من الجانب الكويتسي مما يعرضها للخطر الإيراني وخشيته من رفسض الجسانب العراقسي إعسادة الجزيرتين الكويت مرة أخرى .. وهنا تتخل الجانب العراقي موضحا أن هسذه الجزر عراقية في الأصل بحكم التاريخ مما أظهر الجانب الكويتسي المطسامع العراقية في رغبته بالاستيلاء على هسذه الجسزر .. وفسى مسساء يسوم ٣١ يوليو (تموز) انتهت المفاوضات بين الجانبين دون الوصول إلى حل مرضسسي اللطرفين.

وفي مساء يوم ٢ أغسطس (آب) قام العراق بغزو الكويت متحديا كل المساعي والمحاولات التي طلبت من الرئيس " صدام حسين " عدم استخدامه القدوة والانتظار الحل السلمي ولكن طموحاته وخططه كانت مبنية أساسا على أن أرض الكويت هي جزء من العراق ، وبضمها العراق فهي استعادة المحقوق الشرعية التاريخية ، وقد أثار هذا الغزو غضب العالم كله ،

# الموقف الدولي :

ولأول مرة فى التاريخ يحدث تلاقى أمريكى وروسى على مشروع قرار إدانة العراق ، وكانت الموافقة عليه بعد ساعات من الغزو ، وبعد ذلك كان العالم كلـــه يندد ويرفض الغزو العراقى الكويت ،

# موقف الاتحاد السوفيتي:

فبالرغم من أن الاتحاد السوفيتي كان يمد العراق بالسلاح والعتاد العسكري طوال الفترات السابقة إلا أنه لأول مرة يقف ويعلن رفضه للغزو العراقي (حيست كانت العلاقات الأمريكية الروسية في ذلك الوقت متقاربة ، كما أن التوجسهات السوفيتية كانت تتطلب عدم التدخل في الصراع الدائر حاليا في الشرق الأوسط ،

فقد كلفتها تلك المواقف السابقة الكثير والكثير ، كما أنها تمر بظروف اقتصادية حرجة لا يدعوها الى تحمل المزيد من التدهور ) ، وبالفعل أعان الاتحاد السوفيتى لأول مرة فى التاريخ الموافقة على القرار ١٦٠ بشأن إدانة العراق واستخدام القوة لإرغامه على تغيير موقفه ،

وكان قرار مجلس الأمن يتضمن: "إن مجلس الأمن وقد استثاره قبام القوات العراقية بغزو الكويت .. يقرر أن هذا الغزو يمثل تهديدا المسلام والأمسن .. ويتصرف بمقتضى المواد ٣٩، ٤٠ من ميثاق الأمم المتحدة .. ويدين غزو العراق الكويت ويطلب من العراق العمحابا فوريا وغير مشروط لقواته في الكويت ، ممسا يعيد الموقف إلى ما كان عليه يوم ١ أغسطس (أب) ،

ويناشد كلا من العراق والكويت أن يبدآن على الغور في مفاوضات تستهدف حل الخلافات بينهما ، وهو يؤيد كل المساعى والجهود المبنولة لتحقيق هذا الهدف، وخصوصا جهود جامعة الدول العربية .. ويقرر أن يجتمع مرة أخرى ليتأكد مسن النزام جميع الأطراف بهذا القرار ،

# موقف الولايات المتحدة الأمريكية:

كانت الولايات المتحدة في ذلك الوقت في أزهى عصورها كقوة عظمى تسيطر على العالم كله وخاصة بعد سقوط الاتحد السوفيتي ، ومن هذا المنطلق فإن تسمح بعدم استقرار منطقة الخليسج حيث أنسها لحد أطماعها البتروليسة الاستراتيجية ( تلثى إنتاج بترول العالم ، وثلث المخزون الإستراتيجي ) ذلك من ناحية .. أما الذاحية الأخزى فكانت حجم الأموال في البنوك الخارجية للكويت يقدر بحوالي من ١٥٠٠ ، ١٠٠ بليون دولار أمريكي في بنوكها .. وهسى لن تعسمح بالمساس بهذه الأموال مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي لأمريكا ،

وغدما لكدت صور الاستطلاع الجوى الأقمار الصناعية أن القوات العراقيسة قامت بنشر الدبابات واقتربت جدا من الحدولة الكؤينية ممّا يؤكد أن ساعة الصغر قد أو شكت .. لذا تأكد التجانب الأمريكي أن الغزو سيتم فونرا ، لذا بادرت على الفسور

بالاتصال بالشيخ " جابر " وهيئة قيادته ولخطرتهم بضرورة الإسراع بمغادرة المصور الملكية والتوجه إلى لحد القصور قرب الحدود السعودية ولحيسن اتضاح الموقف .. وبالفعل بدأ الهجوم العراقى ودخلت الدبابات لاحتلال الكويست وقامت الطائرات العراقية بضرب القصور الملكية ولكن القسيوخ والأمراء كانوا قد غادروها في طريقهم إلى السعودية ،

وبعد نجاح الجانب الأمريكي في مساعدة الشيخ ".جابر " أمير الكويت وحكومته الوصول إلى منطقة الخافجي بالأراضي السعودية فهي حققت بذلك بقاء الشرعية الكويتية ليظل الصراع قائم لحين عودتهم •

- وفي يوم ٢ أغسطس (أب) وبعد الهجوم بساعات أصدر البيت الأبيــــض بيانـــا يتضمن الأتي :
  - لالنة الغزو العراقى الكويت
  - إرسال قوة طيران عاجلة السعودية •
  - تجميد كل الأرصدة والأموال الكويئية والعراقية بكافة البنوك في الخارج .
  - إنشاء لجنة دائمة لدراسة الموقف ومتابعة الأحداث واتخاذ القرارات المناسبة.

### الموقف البريطاني : –

كانت الحكومة البريطانية مؤيدة للموقف الأمريكي بضرورة التدخل باستخدام القوة حالة ما يرفض العراقيون الانسحاب الفورى ، وبدأت تحذر وتعلن استعدادها للتدخل العسكرى فورا لحماية مصالحها في الخليج ،

# الموقف الفرنسي :

كانت فرنسا في البداية تحاول الوقوف المساعدة المساعى العربية في الوصول الله حل عربي وخصوصا أنها من الدول التي لها تعاون سابق في كثير من المجالات مع العراق ، وكانت في تُنفِ الوقت ترفض الغزو وتندد به حرصا علي مصالحها البترولية في المنطقة أيضا ،

#### الموقف العربي:

ظهر التخبط والاهتزاز في الموقف العربي كرد فعل طبيعي الشدة صدمة المغزو العراقي الكويت .. اذا اختلفت الآراء فتضاربت وكان الحرص على اهميسة ايجاد حل عربي سريع لعدم تفاقم الأزمة بما يمنع التنخل الدولي .. وسرعان مساتحول الصراع من عراقي / كويتي إلى صراع دولي بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي (المسرعة إصدار بيانات الإدارة الأمريكية الغزو وتتوالي الأحداث الدولية مما يوضح أن الجانب الأمريكي كان مصراً على اعتبار أن الأزمة دوليسة ولسن يسمح بأي حل عربي ) ،

تعاطفت بعض الشعوب العربية وخاصة بعد تنخل الجانب الأمريكي في المشكلة مع الموقف العراقي وطالبت بحل المشكلة في إطار سلمي ، ومسن هذه الدول ( الأردن تونس المغرب الجزائر السودان اليمن ) أما باقي السدول العربية فكانت تدرك خطورة الغزو العراقي وتأثيراته السلبية على منطقة الشسرق الأوسط بأكملها ، وكان هناك إجماع على إدانة الغزو واختلاف في طسرق الحل مطالبين بضرورة الانسحاب العراقي وعودة الشرعية الدولية المكويت بما يعمل على منع التدخل الأمريكي حرصا على المحافظة على مصالح الدولتين وبخاصة المحافظة على القوة العسكرية العراقية التي تشكل وزنا استراتيجيا من ناحية القوة العسكرية التي يعمل لها حساب في المنطقة ، وفيما يلي بعض المواقف العربيسة تجاه هذه الأزمة :

#### موقف المملكة العربية السعودية:

قبل الحرب بماعات كانت المملكة العربية المعودية تمارس ضغوطا على كلا من العراق والكويت للوصول إلى حل يرضى الطرفين خلال اجتماع وفدى البلديـن في المعودية .. وكان الملك " فهد " يرفض تماما قيام العراق بالتــهديد باســتخدام

القوة حيث أن مثل هذه المشاكل يجب أن تحل بالطرق السلمية وفي نطاق عربسى ولم يخطر على بال الملك قيام العراق بابتلاع الكويت في بحر ساعات معدودة •

فقى فجر يوم الخميس المسطس (أب) وبعد احتلال الكويت حاول الملسك "فهد" الاتصال بالرئيس "صدام " دون جدوى ، فقام بالاتصال بالملك "حسين" وطلب منه سرعة الاتصال بالرئيس "صدام " لمعرفة الموقف ، فقام " الحسين " بمحاولات الاتصال ولكنه لم يعثر إلا على السيد "طارق عزيز" ولكنه لم يفصح عن حقيقسة الموقف ، فقام الملك " فهد " بإرسال طائرة خاصة إلى مدينة الخسافجى الحضسار الشيخ " جابر " وأسرته وكل أمراء وهيئة حكم الشيخ " جابر " التى وصلت الحدود المسعودية فور الغزو العراقي للكويت واجتمع بالشيخ " جابر " وطمأنه علسى أنسه جارى التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والأصدقاء من الدول العربية لعسودة الوضع على ما كان عليه واستعادة الكويت مرة أخرى كما أعلن له الملك " فسهد " وفضه لهذا الغزو ومطالبته العراق بالانسحاب الفورى وبعد ذلك بدأت الاتصسالات بالولايات المتحدة الأمريكية التأكد من مدى جدية استمرار تقدم القسوات العراقية والاستيلاء على أبار البترول في السعودية وبخاصة القريبة من حدودهسا ، وقد طمأنه الرئيس " بوش " واخبره بأنه ان يسمح بذلك أبدا .

#### الموقف الكويتي :

حاولت حكومة الكويت التفاهم مع الجانب العراقى ولكن المحاولات باعث بالفشل المبالغة فى المطالب المالية الجانب العراقى ، حيث ظهرت بعد ذلك محاولات المنفط على الجانب الكويتى بتأكيد الجانب العراقى أن الجزر المتنسازع عليها من حق العراق ويرجع فى ذلك إلى التاريخ ،

وقد كان الجانب الكويتى يعتقد أن ما ذكره العراقيون إحدى وسائل الضغسط عليهم للحصول على أكبر مكاسب ملاية وتمهيدا للغزو العراقسي حالسة رفضتهم لمطالبهم ،

وخلال خروج الشيخ " جابر " والأسرة الحاكمة من الكويست تـم الاتصـال بالمعفير الأمريكي بالكويت من خلال الشيخ " سعد " ولى العسهد لابلاغه أن الكويت تعتمد على أمريكا في عودة الحق لاصحابه ، وعلى الجانب الأمريكيي أن يثبت العالم لحترامه لأصدقائه ، فأبلغه السفير الأمريكي " هل أعتبر ما قلته طلبـا رسميا من الحكومة الكويتية بطلب المساعدة الأمريكية ؟ فرد الشيخ " سعد " طبعا نحن نطلب مساعدتكم ،

ثم عاد السفير ليقول له " هل هذا رأيكم الخاص أو أنه طلبا رسميا من الحكومة الكويتية ؟ " .. ورد الشيخ " سعد " أنه طلبا من الحكومة - .. ثم قسام الشيخ " سعد " بالاتصال بالشيخ " جابر " الذي وصل الى مدينة الخافجي بالسعودية وأخبره بما تم مع السفير الأمريكي ثم عاد الشيخ " سعد " الاتصال مسرة أخسري بالسفير الأمريكي ليؤكد له رسميا وباعتباره وليا للعهد ورئيسا للوزراء الآتي :

" أنه والكويت أميرا وحكومة وشعبا لا أمل لهم إلا في الرئيسس "بوش" وصداقة الشعب الأمريكي .. وهذا كان كافيا لأن يعرض الجانب الأمريكي كل الحقوق في حماية الكويت والعمل على عودة الحكومة الشرعية لها وخاصة بعد أن استطاعت الولايات المتحدة في التوقيت المناسب المساعدة على خروج الشيخ "جابر" وحكومته قبل الغزو بساعات الى مديئة الخافجي على بعد ٢٠ كسم داخل الحدود السعودية ،

وهنا تغيرت كل الحسابات التى توقعها الرئيس "صدام حسين "حيث أنسه بهروب الأسرة الحاكمة من الكويت الى السعودية نظل لهم الشرعية فى عودة الحكم طالما هم على قيد الحياة ، وفى الجانب الآخر فانهم أعطوا الحق الولايات المتحدة الأمريكية فى يوم ٢ أغسطس (آب) ١٩٩٠م وهو يوم الغزو بالعمل على استرداد الكويت وعودة الشرعية الدولية لهم .. وبهذا الحق الذى أعطى الولايات المتحددة الأمريكية من الحكومة الشرعية للكويت كانت السبب الرئيسي فى الآتى :

- ، سرعة إدارة الولايات المتحدة للحدث لكونها المسئولة الوحيدة باسترداد الكويت بغض النظر عن آراء الدول العربية من خلال هذا الحق الذي منح لها ،
- الإدانة الفورية الأمريكية وسرعة إرسالها لقوة جوية للتدخل حين يتطلب
   الأمر ذلك •
- التدخل لسرعة إصدار قرار مجلس الأمن رقم (٦٦٠) والعمل على كسبب الرأى السوفيتي في صفها •
- سرعة التحفظ على الأموال الكويتية والعراقية ،
  وكان هذا الحق هو ما تمنته الولايات المتحدة الأمريكية من الكويت
  ( وربما تكون قد خططت لذلك ) بما يمكنها من تدمير القوة العراقية التسى
  تمثل تهديدا لمصالحها في المنطقة ،

فكان من الصعب على العراق نفسه أو أى دولة عربية الغاء هذا الحق ( بالتدخل الأمريكي عسكريا ) بل ظل الجميع يحاول مع قيادة العراق متجاهلا الحكومة الشرعية للكويت •

#### الموقف العراقى :

قبل الغزو استدعى الرئيس " صدام حسين " السفيرة الأمريكية فـــى العسراق اليعرف منها موقف الولايات المتحدة تجاه حماية الكويت ، حيث قـــال الرئيسس " صدام " : " ماذا يعنى قول أمريكا الأن أننا ملتزمون بحماية اصدقائنا بصورة فردية أو جماعية وأن هذا الموقف فيه تشجيع واضح للكويت والإمارات حتى لا تحترمان حقوق العراق وأقول لكم بوضوح أن حقوق العراق سناخذها واحدة واحدة .. قد لا يحصل هذا الآن أو بعد شهر أو بعد سنة ولكننا سنحصل عليها كلها لأننا لسنا مسن النوع الذي يسكت على حقه " ،

من ربود السفيرة الأمريكية بما يخص الخلاف العراقى الكويتى أن السذى لا يتوفر الدينا رأى حوله هو الخلافات العربية العربية ومنها مثلا خلافكم الحدودى مع الكويت وأنا خدمت فى أواخر الستينيات فى سفارة أمريكا فى الكويت وكسانت التوجيهات انا أننا لا ينبغى أن نبدى رأيا حول هذه القضية ولا علاقة لأمريكا بهذه القضية ، وقد أكد لى السيد " جيمس بيكر " وزير الخارجية ما مضمونه التأكيد على هذا التوجيه ونتمنى أن تتمكنوا من حل هذه المشكلة بأى طريقة مناسبة عن طريق السيد " القلينى " ( رئيس جامعة الدول العربية وقتداك ) أو " الرئيس مامعة الدول العربية وقتداك ) أو " الرئيس مامعة الدول العربية وقتداك ) أو " الرئيس مامعة الدول العربية وقتداك ) أو " الرئيس مامول العربية وقتير المامول العربية وقتداك ) أو " الرئيس مامول العربية وقتداك ) أو " الرئيس مامولة المامول العربية وقتداك ) أو " الرئيس مامول العربية وقتداك المامول العربية وقتداك العربية وقتداك المامول العربية وقتداك المامول العربية وقتداك العربية وقتداك المامول العربية وقتداك العربية

وفى خلال اجتماع الرئيس صدام مع السفيرة الأمريكية اتصل الرئيس "حسنى مبارك" لببلغ الرئيس " صدام حسين " مخاوف الجانب الكويتى وكان رد الرئيسس "صدام " " طمأن الكويتيين .. ونحن من جانبنا أن يحصل أى شئ إلى أن نلتقى معهم خلال المفاوضات ونرى أن هناك أملا ، أن يحصل شئ .. وعندما نعجز عن إيجاد مخرج فأمر طبيعى ألا يقبل العراق أن يموت ،

وقد أبلغ الرئيس "صدام " هذا الحديث السفيرة الأمريكية والذى يتضح فيسه نوايا الرئيس "صدام " .. وفور اختلاف اللجنة التفاوضية الكويتية العراقية وعبودة الوفود لبلديهما قام العراق بغزو الكويت ،

### الموقف الأردنى:

فجر يوم ٢ أغسطس (آب) فوجئ الملك "حسين " بالغزو من خلال اتصال الملك " فهد " ضرورة الاتصال بالرئيس "صدام " وهنه على ضرورة الانسحاب من الكويت لحين تسوية الخلافات ، وقالم الملك حسين بالاتصال بالرئيس صدام لابلاغه برسالة الملك " فهد " •

اتصل الملك " حسين " بالرئيس " حسنى مبارك " وطلب مقابلتــه ، وبــالفعل توجه الملك " حسين " إلى الاسكندرية لمقابلة الرئيس " حسنى مبارك " حيث استقبله

في مطار النزهة وفور وصولهما إلى قصر رأس النين كان الرئيس " بوش " يحاول الاتصال بهما .. وخلال مكالمة الرئيس " بوش" مع الرئيس " مبارك " الذي عبر له عن رأيه ومشاعره وأوضح له أن وزراء الخارجية العرب مجتمعون في القساهرة حاليا لإيجاد مخرج ، كما أفاد الرئيس " حسنى مبارك " باتصاله بـــالملك " فــهد " لمحاولة عقد قمة مصغرة يمكن من خلالها إعطاء صدام فرصة الانسسحاب من الكويت ، وأبدى الرئيس " بوش " ملاحظة معناها أنه يعتقد أن وقت عقد هذه القمـــة قد فات لأن صدام حسين تجاوز نقطة اللاعودة ، ثم طلب الرئيسس " بسوش " أن يتحدث إلى الملك " حسين " وبالفعل وطبقا لرواية الملك " حسين " فــان الرئيـس أبوش " قال له " إن غزو الكويت عمل من أعمال العسدوان لا يمكن أن تقبله الولايات المتحدة وأنه أصدر بيان بالموقف الرسمى للولايات المتحدة الأمريكية "فرد الملك " حسين " أنه اطلع عليه و استطرد " بوش " بأنه ثابت في موقفه ثم أضـــاف الرئيس الأمريكي أن " صدام" يتحدى الولايات المتحدة وأنه قرر قبول التحدي تـــم قال للملك " حسين " " أن الغزو العراقي تهديد مباشر وأن الكونجرس و الرأى العلم ووسائل الإعلام كلها تطالبه بالتصرف بالفعل العسكرى وليس بقرارات الإدانة كمل أنه دهش من الموقف العربي فهو لم يسمع حتى الأن ادانات صريحة ضد العدوان. ثم قال الملك " حسين " راجيا الرئيس " بوش " أن يعطى فرصة معقولة لحل الأزمة في إطار عربي جاء ليناقشه الآن مع الرئيس " مبارك " ولم يكن الرئيسس

ثم قال الملك "حسين " راجيا الرئيس " بوش " أن يعطى فرصة معقولة احلى الأزمة في إطار عربي جاء ليناقشه الآن مع الرئيس " مبارك " ولم يكن الرئيسس "بوش" مقتنعا وقال له الملك "حسين " .. " ألا تريد أن تعطينا فرصة ساعات فقد نستطيع خلالها عمل شي " وكان " بوش " مصرا على أنه لا فائدة .. ثم قسال السه الملك "حسين " اعطني ٤٨ ساعة فقط ثم كررها الملك ٤٨ ساعة لا أكثر أرجوك يا سيادة الرئيس .. وانتيت المكالمة ،

واستأنف الملك " حسين " الحديث مع الرئيس " مبارك " حيث سأله الم تتصل سيادتكم " بصدام حسين " فقال الرئيس " مبارك " أنه لم يتصل بأحد و لا يريسد أن

يتصل بأحد في بغداد لأنهم سوف يكذبون علينا مرة لخرى ثم أضاف الرئيس أنه لا يعرف ماذا يقول الناس .. فهؤلاء الناس إما أن يتصوروا أن الرئيس " مبارك " خدعهم لحساب " صدام حسين " أو أنه كان نفسه ضحية خداع من " صدام " وأن كلا الأمرين سيئ ،

وقال الملك "حسين " أنه فى اتصاله مع الرئيس "صدام حسين " اقترح عليه أن يتوجه بنفسه إلى بغداد ليتحدث إليه ويسمع منه ثم قال الملك أنه يقترح أن يتصل الاثنان بالرئيس "صدام "حتى إذا ذهب الملك إلى بغداد تصبح مهمته ميسرة حيث يعبر عن وجهة نظره والرئيس "مبارك " وكان الرئيس " مبارك " يفكر فى اجتماع قمة مصغر فى جدة وأبدى الملك "حسين "حماسته له ،

وقال الرئيس " مبارك " أنه اقترح مؤتمر قمة مصغر في جدة لعمل سيناريو يخرج العراق من المأزق الذي وقع فيه مع حفظ ماء وجهه على أسساس نقطتين يصرح بهما الرئيس " صدام " للرئيس " مبارك " دون إعلانهما :

- انسحاب العراق من الكويت وعودة الشرعية إليها •
- ولكن الملك "حسين " يقول إن الرئيس " مبارك " اقترح بالفعل عقد مؤتمر قمة
   مصغر في جدة ولكنه لم يضع شروطاً مسبقة لعقد الاجتماع وان كان قد أشار
   بالفعل إلى ضرورة السحاب العراق من الكويت وعودة الشرعية .

ثم يقول الرئيس "مبارك " انه أثناء الاجتماع مع الملك "حسين " تم الاتصال بالرئيس " صدام حسين " في بغداد وكانت المباعة السادسة والنصف مساء وقلت له لإني اتفقت مع الملك " حسين " على عقد قمة مصغرة على أساس نقطتين يشرحهما لك الملك عدد زيارته لبغداد ،

ثم بعد ذلك قال الرئيس " مبارك " في حديثه مع الملك أنه سيصدر بيانا هادئــــ يعبر فيه عن موقف مصر ويطالب بانسحاب العراق من الكويت وعودة الشـــرعية اليها .. و إن الملك أيدى انز عاجه من ذلك وطلب تأجيل البيان حتى لا يكون السبب

فى نسف جهوده فى بغداد ثم طلب تأخير صدور أى بيان ممسائل من الجامعة العربية التى كان وزراء خارجيتها مجتمعين فى القاهرة فى نفس اليوم .. فقسام الرئيس "مبارك " بإجراء الاتصالات مع عسد من وزراء الخارجية العرب الموجودين بالقاهرة وطلب منهم الرئيس " مبارك " تأجيل بيانهم حتى الساعة الساسة من مساء " أغسطس (آب) حتى نتاح الملك " حسين " فرصة كافية ،

وفي الساعة التاسعة صباح يوم ٣ أغسطس (لب) اتصل الرئيس " مبـــــارك " بالملك " حسين " ليسأله لماذا تأخر في الذهاب الى بغداد فقال الملك أنه كان يرتب كيفية الوصول إلى العراق وقال له الرئيس لابد من الاستعجال لأن الوقت ليس في الصالح .. وقال الملك أنه سيبنل قصاري جهده وبالفعل وصل الملك " حسين " الى بغداد في الساعة الحادية عشر في يوم ٣ أغسطس (آب) وقابل الرئيس " صدام " فقال له انه والرئيس " حسنى مبارك " يعتبون عليه حيث إنه لم يبلغهما بنيته فــــى الغزو على الكويت فقال له الرئيس " صدام " انه لم يشأ إخطارهم بالعملية مسببقاً حتى لا يحرجهما أمام الغرب وأمام الكويتيين وإذلك فضل أن يأخذ المسئولية كلها على نفسه ، وبدأ الملك " حسين " يشرح رؤيته ويؤكد له أن الغرب سوف يتدخــل عسكريا ولكن الرئيس " صدام " يقول له " لا ينبغي أن تدع الغرب يثير الفزع في قلوبنا وكان رأى الملك " حسين " أنها ليست مسألة فزع ولكنـها معرفـة وخـبرة بسياسات الغرب .. وطالت المناقشة بينهما حتى أبدى الرئيس " صدام" ما حسبه الملك " حسين " أنه استعدادا للانسحاب وسأله الملك " حسين " متى تعتقد أن قواتكم سوف تنسحب من الكويت ، قال الرئيس " صدام " سريعا في خلال أسابيع قليلة ، فقال له الملك " حسين " ليست لدينا أسابيع و لا حتى أيام إنها ساعات فقط .. وكان الرئيس " صدام " قد وافق على فكرة القمة والله سيعقد مجلس قيادة النسورة الأخذ رأيه ثم الرد على الملك .. وغادر الملك متجها للأربن وخلال رحلته بالطائرة أبلغه الرئيس " صدام " أنه سوف يحضر اجتماع القمة وسوف يعلن انسحابه من الكويت

ولكن هناك شرط ولحد هو ألا يتخذ وزراء الخارجية العرب قرارا مسيئا أو عنيفا ضد العراق .. وكان الملك يعلم أن الضغوط تتزايد على المجتمعين في القاهرة فان الجتماع السادسة المقرر لوزراء الخارجية قد يتسرع في قرار يفسد كل ما توصل البيه .. وعندما وصل الملك الأردن علم أن مصر قد أصدرت بيانا منفردا بإدانه العراق في الساعة الرابعة والنصف مساء يوم ٣ أغسطس (أب) فالملك الملك "حسين " بالرئيس " مبارك " وقد أوضح الرئيس " مبارك " في حديثه أن الملك "حسين " اتصل في الماعة الرابعة والنصف ولخبره أن الجانب العراقي وافق على حضور القمة المصغرة وعندما سأله الرئيس عما إذا كان " صدام " قد وافق على التعهد بالانسحاب من الكويت وعدم التعرض لحكومتها الشرعية وهما الركيزتان المسائلة المسيئان لعقد القمة المصغرة ه

فرد الملك "حسين " بأنه لم يبحث أى تفاصيل مع الرئيس "صدام " ويقــول الملك "حسين " إن مهمته كانت الترتيب لعقد قمة ولم أكن ذاهبا لحمل رسالة ومع ذلك فقد كانت موافقة "صدام " على الانعــحاب معــى ولكــن مصــر تعــرعت وأصدرت البيان قبل أن تعمع منى والدليل على ذلك إنني ناقشت الرئيس " مبارك " في صدور البيان المصرى قبل أن يعرف بنتائج مهمتى في بغداد فكان رد الرئيـعس "مبارك " بأنه كان تحت ضغط شديد من الرأى العام والصحافة المصرية حيث كان الرأى العام في مصر هائجا ، أثناء هذه الساعات وكان يطالب بإلحاح بضرورة أن تظهر مصر موقفها باستنكار غزو الكويت بطريقة واضحة ،

فلم يكن هناك خلاف بين الجميع ملوك ورؤساء على أن الغزو العراقي على الكويت غير مقبول ولم يكن هناك خلاف حول ضرورة الانسحاب العراقي مين الكويت ولكن من يستطيع تتفيذ ذلك حاليا فالانقسام العربي كان واضحا للجميع مما أتاح الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التدخل لحفظ مصالحها في

المنطقة من منطلق الحق الذي منح لها من حكومة الكويت الشرعية وكذا من حقسها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم ٦٦٠ ،

.......

### الفصل الثالث

موقف مصر رئيسا وحكومة وشعباً من حرب الخليج الثانية متضمنا محاولات ونداءات الرئيس / حسنى مبارك لحل الأزمة بالطرق السلمية

### الفصل الثالث

### موقف مصر رئيسا وحكومة وشعباً فى حرب الخليج الثانية متضمنا محاولات ونداءات الرئيس / حسنى مبارك لحل الأزمة بالطرق السلمية

إن موقف مصر رئيسا وحكومة وشعبا كان ولحدا بل كان الشعب المصسرى هو الدافع الأول الذي حرك الرئيس حسنى مبارك للإسراع بقرار الإدانة حيث كانت الجماهير غاضبة حيث أن مصر الدولة الرائدة بالمنطقة ، لابد أن يكون قراراها أسرع مما يمكن لرفع الظلم الواقع على دولة الكويت حكومة وشعبا ،

وكانت الحكومة المصرية مؤيدة لقرار الرئيس "حسنى مبارك" السذى ظل يأجله حتى تتضح الأزمة وإعطاء فرصة التراجع العراقى علما بسأن الرئيس احسنى مبارك " يتصرف فى هذه المواقف ليس من خلال دوافع شخصية ولكن من خلال تقارير وتقديرات دقيقة عن الموقف من هيئة قيادته ، وهو كرجل عسكرى يعى تماما كيف يقدر الموقف دون عواطف تجاه دولة أو مجاملة لدولة أخرى ولكنه يصدر قراره طبقا للشرعية الدولية التي هى أساس البقاء ،

كان واضحا أمام مصر أن العالم خلال اليوم الأول الأعسطس (آب) ١٩٩٠م عير وندد بالغزو العراقى وأعقب ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٦٦٠ السابق الإشارة إليه بإدانة العراق ومطالبته بالانسحاب الفورى دون شروط ٠

إن السياسة المصرية لا تقر مبدأ اغتصاب الأرض بالقوة (حيث أننا منذ عام ١٩٤٨ نند بهذه السياسة تجاه إسرائيل مطالبين بعودة الشرعية الدولية الهسطين) ، ومن هذا المنطلق كيف توافق مصر على مبدأ يتعارض مع سياستها المعلنة دوليا ، إن مبدأ العراق للغزو على جيرانها بحجة إرغامها على المعساعدة وتحمل

تكاليف حرب العراق مبدأ مرفوض ، فلو نظرنا للماضى القريب ، فإن مصر مشلا

منذ عام ١٩٤٨م وحتى الآن خاضت معارك ٤٨ ، ٥٦ ، ١٧ من أجل القضيلة الفلسطينية وتكبد الشعب المصرى معاناة ومشاكل اقتصلاية كيدرة لحد الفقد ، وبالرغم من ذلك لم نجبر أحدا بتحمل تكاليف الحرب إلا من خلال الوسائل السلمية ولم تفكر مصر أبدأ بفرض القوة والاستيلاء على دول الجوار ، حيــــث أن المبـــدا مرفوض تماما لأن هذه الدول لها كيان ، وبها شعب له كرامة وأصول لا يجب أن نتخطاها أما إذا بحثنا في وجهة النظر الأخرى وهي الصسراع حول الحدود الناريخية بين العراق والكويت ولحقية العراق في ارض الكويت ستكون نتائجه الضارة في هذه المرة أعمق جرحا للعراق نفسه حيث أن العبث بالحقوق التاريخيـة ليس في صالح العراق الأنه سيفتح عليه باب الجحيم ويعطى للآخرين حق استعادة الأقاليم التي كانت في الماضي تابعة لدول أخرى غير العراق .. ويجب أن نصـــع في حساباتنا الظروف التي نشأت فيها دولة العراق الحديثة كدولة عربية معسنقلة ، وهذا الوجود يعود إلى سنة ١٩٢١ بعد تتصيب " فيصل بن الشريف حسين " ملكــــا عليه ، وفي هذا التاريخ لم تكن حدود العراق الشمالية على وجه الخصـــوص قـــد تعينت بعد ، ومن ثم الشغل العراق بمسألة الموصل وتهدئة الأكـــراد والعناصر الأخرى التي دخلت في الكيان المعراقي الجديد ولم تظهر الحكومات العراقية اهتماما بحدودها الجنوبية المشتركة مع الكويت إلا عرضا ، وبمناسبة إعــــلان الاستقلال والانضمام للى عصبة الأمم سنة ١٩٣٢ ، وفي نلك الوقت استقبل الملك " غازي " ابن الملك " فيصل الهاشمي " بعض المثقفين الكويتبين الذين كانوا في ذلك الوقيت يتطلعون إلى المعراق باعتباره أقرب الدول العربية المتقدمة نسبيا إلى الكويت ممسا دفع بعض الكويتيين إلى التفكير في إقامة نوع من الاتحاد مع العراق ، لكن اتحساد العراق وسوريا تحت العرش الهاشمي كان يمثل المكانة الأولى في أنشطة السياســـة العراقية ولم يبد العراق اهتماما بالكويت إلا بعد تأسيس حلف بغداد واقامة التحساد هاشمي يجمع بين العراق والأردن في مارس ١٩٥٨ م . وعند إعلان استقلال الكويت عام ١٩٦١ بادر " عبد الكريسم قاسم " إلى الرسال تهنئة إلى أمير الكويت ولكنه سرعان ما انقلب على الكويت وفاجساً العسام بالتهديد بضم الكويت بالقوة على أساس دعوى الحقوق التاريخية ، وكان سنده فسى ذلك علاقة التبعية التي ربطت العراق والكويت بالدولة العثمانية ، وذهب بخياله الجامع إلى حد تلقيب شيخ الكويت بلقب " قائم قام " وعين له مرتبا ( راجع كتساب التيارات السياسية في الخليج العربي للدكتور صلاح العقلا ) ،

وقد تصدي مصر في عهد الرئيس الراحل " جمال عبد النساصر " لدعوي العراق ، ونددت بالتنخل البريطاني في الأزمة بين البلدين العربيين الجارين ، وعند عرض القضية على مجلس الأمن تقدمت كل من مصر وبريطانيا بمشروع يقضى كلاهما برفض دعوى الحكومة العراقية بضم الكويت وعند نقل القضية إلى مطسس الجامعة العربية وافق مجلس الجامعة بما يشبه الإجماع علمي رفيض الاعتبداء العراقي على الكويت وضرورة اتباع الطرق السلمية في سياسة العراق نحو الكويت وتأييد عضوية الكويت في الجامعة العربية والأمم المتحدة واحلال دعم عسكرى عربي محل الدعم البريطاني ورفض قاميم حاكم العراق هدذا المشروع وأعلن السحابه من الجامعة العربية ، ولكن مجلس الجامعة مضى في شبه إجماع على تأكيد استقلال الكويت وقبولها عضوا بالجامعة ووصف حزب البعث العراقي اللذي كان يعارض " قاسم " في ذلك الوقت مطالبة قاسم بضم الكويت بأنها بنيت علمي دوافع شخصية و إقليمية و لا تمت بصلة إلى قضية الوحدة العربية ، وفي أثناء حكم " عبد السلام عارف " تمت تسوية اعتبرتها الكويت أساس العلاقة بيــن الجـارين وبمقتضاها اعترف العراق باستقلال الكويت وبالحدود المتفق عليسها من قبل ، وعرض العراق بهذه المناسبة تزويد الكويت بالمياه العذبة عن طريق الأنابيب من شط العرب ، ومع أن هذا العرض كان يكفل الكويت مصدرا أرخص المياه العنبة ، إلا أن عدم توافر الثقة بين الشقيقين الجارين العربيين جعل حكومة الكويت

تؤثر الاعتماد على الوسائل الاصطناعية ذات التكلفة الكبيرة حتى لا تضع نفسها تحت رحمة العراق وخارج هذه المعاهدة دفعت الكويت العراق ثلاثين مليون دينار كمكافأة على اعترافها بالدولة الكويتية ، وظلت العلاقة بين الدولتين نتعرض للاهتزازات حتى حدثت الطامة الكبرى عندما قام صدام حسين بمغامرة احتالا الكويت والتي كانت سببا في تدهور الأوضاع في المنطقة كلها ووقوعها تحت النفوذ السافر للقوات الأجنبية والقضاء على العراق التي كانت تمثل ركنا استراتيجيا في جبهة النضال العربي ،

إن أخطر مافى دعوى الحقوق التاريخية التى يرفعها حكام العراق كلما ازداد نهمهم إلى مال الكويت وثروتها ، ان هذه الدعوى النقلت من مجال الادعاءات الكلامية إلى مجال الثوابت الراسخة فى الذهنية العراقية وحارب البعث الدي عارض هذه المقولة فى عهد " عبد الكريم قاسم " صار الراعى والمروج الأكبر لفكرة ضم الكويت إلى العراق واعتبارها المحافظة رقم " ١٩ " وقد نشأت الأجيال الجديدة فى العراق وهى نتغذى على هذه المزاعم سواء فى مجال التعليم أو الإعلام أو التربية الوطنية والحزبية .. ومن ثم يجب علينا أن نقدر عواقب هذه الجريمات بالنسبة للعلاقات المستقبلية بين الشعبين الجارين حتى أو تصورنا اختفاء " صدام حسين " من على مسرح الأحداث فسوف ثبقى أفكاره التى زرعها كالألغام المتفجرة عند رعاياه ، وسيكون من المتغفر نزع فكرة اغتصاب الكويت من العقل العراقاتى بعد هذه السنين الطوال من الإلحاح على فكر الحقوق التاريخية .. أو العبث بالتاريخ بمعنى اصح .. والتى سوف ثرتد إلى صدر العراق نفسه ،

وبعد أن أوضحنا الذرائع للغزو العراقى للكويت فمن الممهل بعد ذلك أن نشير الى أنه فى ٢٤ يوليو (تموز) أى قبل المعركة بأيام توجه الرئيس " حسنى مبارك " لمقابلة الرئيس " صدام حسين " لاقناعه بحل المشاكل بالطرق العملمية ، وأكد الله الرئيس " صدام حسين " بقوله إنه لا ينوى استخدام القوة ولختلفت الروايات فى ذلك

بين الرئيسين حيث عاد الرئيس "صدام" يشير إلى أنه قال ( إنه لا ينوى استخدام القوة مادامت المفاوضات جارية ) •

وخلال مغادرة الرئيس "حسنى مبارك " للعراق صدر بيان عراقدى أن المباحثات بين الرئيسين نتاوات فقط قضايا ثنائية بين البلدين ولم تكن عن أزمة الخليج ، وقد شعر هنا الرئيس "حسنى مبارك " أن هذا التصريح ليس منصفا في حق الجهود التي بذلها الرئيس ، ثم ذهب للكويت ورجاهم بعقد مؤتمر فورى في السعودية لحل المشاكل ، وبعدها سافر الرئيس "حسنى مبارك " السعودية والتقى بالملك " فهد " وأبلغه بنتائج لقائه مع الرئيس "صدام " والشيخ " جابر " ومطالبته بمحاولة الضغط على الطرفين خلال اجتماعهما في السعودية لحل النزاع معلميا ،

وفجر يوم ٢ أغسطس (آب) ١٩٩٠م بدأ الغزو العراقي ، فاتصل سفير الكويت بسكرتير الرئيس مبارك " الدكتور مصطفى الفقى " ولخطره بالموقف وطلب إبلاغه للرئيس " حسنى مبارك " فورا ، وتم إبلاغ الموقف للرئيس ، وقد دهش الرئيس مثلما دهش الملك " فهد " والملك " حسين " ، وفي صباح نفس البوم تصادف عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب بالقاهرة وقرروا على الفور الآتى : -

- غزو العراق للكويث عمل خطير •
- إن لحتمال التنخل الخارجي من الولايات المتحدة الأمريكيـــة وارد حيـث أن الاستعدادات العسكرية بالمنطقة تشير إلى ذلك كمــا ســيتم فــرض عقوبــات اقتصادية تؤثر على المنطقة ككل •
- و الرؤساء قبل أن يتعقد الموقف لكى يخرجوا بقرارات تفرض على العراق أن ينسحب فورا من الكويت ، وكان رئيس هذه اللجنة السيد " فاروق قادومى " وزير خارجية سوريا ،

وسيظل الاجتماع منعقدا لحين التوجه إلى مقر جامعة الدول العربية لاتخــــ القرار ات المناسبة فورا

اتصل الرئيس "حسنى مبارك "ببعض وزراء الخارجية العرب وطلب منه تأجيل قراراهم إلى السائعة والنصف من مساء يوم "أغسطس (آب) علما بالور الأمم المتحدة رقم ٦٦٠ الذي أدان الغزو العراقي وطالبهم بالانسحاب فسور كان قد صدر ،

وبالرغم من أن الرئيس "صدام حسين " قد أبلغ الملك " حسين " أثناء رحل عودته من العراق للأردن يوم ٣ أغسطس (آب) بأنه وافق على الانساب مر الكويت إلى أنه أعلن يوم ٤ أغسطس (آب) أن العراق قد قرر الانساب وتعسلي الكويت إلى حكومته الجديدة المؤقتة التي قد تم تشكيلها اليوم ٤/٨/١ ٩٩١م ،

وخلال يوم ١٩٩٠/٨/١ مصدر قرار مجلس الأمن رقم ٢٦١ بفرض عقوبات القتصادية كاملة على العراق وكان القرار في المادة الثالثة منه يطلب إلى كل السدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن:

- تحظر استيراد أى سلعة من السلع أو المنتجات من العسراق أو الكويست مسي صدور هذا القرار .
- تمنع رعاياها من تسويق أو محاولة تسويق أو شحن أى بضائع أو منتجات عبر
   العراق أو الكويت ، أو مارة بهما ،
- تمنع رعایاها من بیع أو نقل ای بضائع أو منتجات من أراضیها أو علی سفنها
   حتی أو كانت هذه البضائع أو المنتجات عابرة بالترانزیت ، وعلیها أن تحظر
   أی تحویلات من والی الكویت والعراق .
- تتعهد بأن تمتع عن التعامل مع حكومة العراق فـــى المجــالات التجاريــة أو الصناعية أو الخدمات المالية أو التسهيلات التجارية ، وعليها أن تمنع رعاياهــلا وكافة السكان الخاضعين لولايتها من أية تعاملات أو تحويلات أو موارد مــــع

أشخاص أو مؤسسات في الكويت أو العراق مع استثناء المواد الطبية التــــــي تقبل بها لجنة تنفيذ العقوبات التابعة لمجلس الأمن ،

وخلال يوم ٢/٨/١٩ م قام الرئيس مبارك " باستقبال السيد " ياس عرفات" وكان السيد " عرفات " يقول إن الفرصة لم تفت بعد لحل عربي وأبدى الرئيس امبارك " موافقته على ذلك وخصوصا أن سوريا وجهت الدعوة إلى مؤتمر قمسة عربي وأن الرئيس يفكر في توجيه دعوة مماثلة لعقد قمة فى القاهرة ، وكلف السيد "ياسر عرفات" بالذهاب إلى بغداد فى محاولات لاقناع الرئيس "صدام" بالحضور ،

وفي خلال يوم ٢/٨/ ١٩٩٠م طلب الرئيس " مبارك " السفير العراقي " نبيل نجم " الموجود في القاهرة وكلفه بالعش فورا إلى بغداد حيث أن الرئيس خصـــص طائرة مصرية توضع تحت تصرفه لإحضار الرئيس صدام حسين " وحمله رسالة ا للرئيس " صدام " يطلب فيها أن يعان الرئيس " صدام " استعداده للانســحاب مــن الكويت وبعدها سوف يقوم الرئيس " مبارك " باتخاذ ما يلزم لمنع تعرض الرئيسس "صدام " لأى حرج .. وبالفعل توجه السفير إلى بغداد ولكنه عاد في اليوم التـــالي ومعه السيد " عزة إبراهيم " ناتب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي .. وقد قسال السيد " عزة إير اهيم " للرئيس " مبارك " أن العراق يعتبر ضمه الكويست إجسراء نهائي لا رجعة فيه ولا تفاوض ولا تتازل لأنها جزء من التراب الوطني العراقي.. وهذا تنخل الرئيس " مبارك " وقال " إذا استمر هذا الموقف سوف يستحيل إصلاح الخلل الذي نجم عن الاحتلال وسوف يزداد الموقف أكثر سوءا .. وفي نفس الوقت أعلن في بغداد بضم الكويست العسراق واعتبار هما الولايسة ال ١٩ وإزاء هذه التصريحات أيقن الرئيس " مبارك " أن لا أمل في تراجع العراق عـن قـراره .. وهذا طلب الملك " فهد " من الرئيس " مبارك " الموافقة على إرسال قوات لندافي عن السعودية وقد وافق الرئيس " مبارك " وفي يوم ١٩٩٠/٨/٨ مقرر الرئيس " مبارك " أن يوجه حديثًا إلى الأمة العربية ، وقد تناول خطاب الرئيس الأتى : " إن الصورة حاليا سوداء ومخيفة وان لم نتدارك حلا للمشكلة فـــورا فــإ الحرب حتمية لا محالة وان هذه الحروب مفزعة الجميع ولا لحد يعرف مخاطر الحرب كما يعرفها هو ، فقد مر بازمات مماثلة وبخبرته العسكرية فانه يستطيع ان يقول إن الحرب المحتملة ستكون شيئا رهيبا وفظيعا ثم اختتم خطابه بقوله : الاقد بلغت اللهم فاشهد " وتضمن خطاب الرئيس دعوة البلاد العربية الى مؤتمر قما عربى يعقد في القاهرة فورا وبدأ حضور الجميع إلا الرئيس " صدام حسين " .. لذا طلب الرئيس " مبارك " من السفير نجم أن يتوجه مرة أخرى إلى بغداد في محاولة المحضار الرئيس " صدام حسين " ، وفي حالة عدم حضوره يفضل أن يكون هناك وفد على مستوى عال .

وفى الساعة الساسة يوم ٩/٩ حضر وفد عراقى يضم " السيد طه ياسين رمضان " نائب رئيس الجمهورية ، والسيد " طارق عزيز " ، وقد قابل الرئيس المبارك " في نفس اليوم المبيد " طه ياسين رمضان " وخلال مناقشتهما أعلن المسيد "طه ياسين " ان ضم الكويت المعراق هو إجراء نهائي لا رجعة فيه ولا عدول عنه لاى سبب وأن العراق يعتبر هذا قرارا وطنيا لا يمكن طرحه المناقشة عربيا والسه جاء القاهرة امناقشة الأوضاع العربية كلها ومن هذا المنطلق كان يتضح أنه ليسس باستطاعة أحد تغيير هذا القرار .. ولقد تعددت محاولة الرئيس " مبارك " مسرات ومرات الخروج من هذا الموقف الصعب واكن بلا جدوى ،

وانعقد مؤتمر القمة في جو من التوتر وقد ظهرت خلاله الخلافات العديدة ولم يستطع القادة التوفيق بين وجهتى النظر العراقية أو الكويئية .. وقبل ختام المؤتمسر وجه الرئيس "حسنى " خطابا القادة موضحا أن ادينا من الصيغ ما يخرجنسا مسن المأزق إذا خلصت النوايا وصحت العزائم وإن الوقت لم يفت والفرصسة لا تسزال مفتوحة لعلاج الموقف وجرت المحاولات ولكن بلا جدوى ، وهنسا أعلسن المسيد

الرئيس مشروع قرار يطرح على المؤتمر للتصويت عليه وكانت الموافقة عليه بالأغلبية ، وقد نص القرار على الآتى :

- " إن مؤتمر القمة العربية غير العلاى المنعقد بالقاهرة (جمهوريـــة مصــر العربية ) يومى ١٩٠/٨/١٠ محرم ١٤١١ هجريا ، الموافــق ل ٩، ١٠/٨/١٠ مميلاديا :
- بعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية الذى انعقد فى دورة غيير
   عادية فى القاهرة يومى ۲ ، ۳ أغسطس (آب)/أوت ۱۹۹۰ ميلاديا ،
- وبعد الاطلاع على البيان الصادر عن المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجيــة
   الدول الاسلامية الذي صدر بالقاهرة في الرابع من أغسطس/آب/٩٩٠م.
- وانطلاقا من أحكام ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك
   والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية .
- وانطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص الفقرة الرابعة من المادة الثانيــة
   والمادئين (٢٥) ، (٥١) .
- وإدراكا للمسئولية التاريخية الجسيمة التي تمليها الظروف الصعبة الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت والعكاساته الخطيرة على الوطن العربي والأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية العليا ،

### يقرر:

- تأكيد قرار مجلس جامعة الدول العربية الصلار في ١٩٩٠/٨/٣ م وبيان منظمة المؤتمر الإسلامي الصلار في ١٩٩٠/٨/٤ م
- تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم ٦٦٠ بتاريخ ٢٨/١٩٩٠م، ورقب ٦٦٠ بتاريخ ٢٨/١٩٩٠م، ورقم ٦٦٢ بتاريخ ٢٨/١٩٩٠م بوصفها تعبيرا
   عن الشرعية الدولية ٠

- بدانة العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة ، وعسدم الاعستراف بقرار العراق ضم الكويت إليه ، ولا بأى نتائج لخرى مترتبة علسى غرو القوات العراقية للأراضي الكويتية ومطالبة العراق بسحب قواته منها فورا ، واعادتها إلى مواقعها السابقة على تاريخ ١٩٩٠/٨/١م .
- تاكيد سيادة الكويت واستقلاله وسلامته الإقليمية باعتباره دوله عضوا في جامعة الدول العربية ، وفي الأمم المتحدة ، والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعى الدذي كان قائما في الكويت قبل الغزو العراقي ، وتأييده في كلل ملا يتخلف من إجراءات لتحرير أرضه وتحقيق سيادته ،
- شجب التهديدات العراقية واستتكار حشد العراق لقواته المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية ، وتأكيد التضامن العربي الكامل معها ومع دول الخليج العربية الأخرى وتأييد الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى إعمالا لحق الدفاع الشرعى وفقا لأحكام المسادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية والمادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقسم ١٦٢ بتاريخ ٢١٨/١٩٩٠م ، على أن يتم وقف هذه الإجراءات فور الانسحاب الكامل القوات العراقية من الكويت ، وعودة السلطة الشرعية الكويت ،
- الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ، ودول الخليج العربية الأخرى لنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة (وفي النص الأصلي : انتضم إلى القوات المسلحة الموجودة فيها) دفاعا عن أراضيها وسلامتها الإقليمية ضد أي عدوان خارجي .
- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تتفيذ هذا القرار ، ورفع تقرير
   عنه خلال خمسة عشر يوما إلى مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبا في هـذا
   الشأن " ،

يوم ١٩ أغسطس (آب) بعد ٩ أيام من قمة القاهرة استدعى الرئيس "مبارك " السفير العراقي بالقاهرة وحمله رسالة إلى الرئيس "صدام " مضمونها :

- ان يعيد الرئيس العراقي التفكير في موقفه من الأزمة بما يفتح مخرجا لها.
- إن الرئيس " مبارك " مستعد إلى إجراء أى اتصالات أو مبادرات تساعد على خروج العراق من الأزمة .
- إن الرئيس "مبارك "على استعداد لفعل أى شيء يحول دون إراقة الدماء ،
   وتوالت الرسائل السرية والعلنية بين الرئيسين وفي كل مرة يطالب الرئيس "مبارك" بالانسحاب أو الحل العملمي ولكن الآذان لم تكن صاغية ولم يعط الرئيس صدام فرصة لأحد لأن يتدخل ويحل .. وظلت المشكلة معلقة كما كان يريد الرئيس صدام إلى أن أنك الحرب وانتهى العراق تماما ،

وقد تلاحظ خلال الفترة السابقة ومنذ الغزو العراقى الكويت والرئيس "مبارك " لم يهدأ لحظة وكان على اتصال يومى بجميع القادة وبخاصة قادة منطقة الاشتعال وحاول مرات ومرات إقفاع الرئيس " صدام " بالانسحاب تنفيذا لقرارات الأملم المتحدة والشرعية الدولية إلا أن جميع المحاولات لم يكتب لها النجاح وهذا يوضع أن الحكومة العراقية كان قرارها من البداية لحتلال الكويت لا محالة ، وبالرغم من ذلك وبعد أن أيقن الرئيس أن العراق ان ينسحب إلا أنه واصل نداءاته المتكررة لحل الأزمة قبل التدخل الدولي ،

ونود أن نشير في هذا الصدد بالموقف المصرى حكومة وشعبا .. فكان الموقف الشعبي المصري مشتعلا ويطالبون الرئيس بضرورة شعب ما حدث وسرعة إعلان رأى مصر واضحا وبالرغم من حرص الرئيس "مبارك" علي تأجيل الرد المصرى لإعطاء الفرصة لأى حل دبلوماسي ولكن كان من الواضعاليه أنه لا يستطيع كرئيس لدولة متحضرة التأخر أكثر من ذلك وخصوصا أنه كان على قذاعة أن الرئيس صدام خطط ودبر وحقق احتلاله الكويت وكان مصرا على عدم التراجع وقد لكد واعلن الرئيس صدام وأعضاء حكومته ذلك. وهذا ما حدث و

وتتوالى الأيام يوما بعد يوم ولا يرضخ العراق لأى حل حتى عندما أرسل الرئيس " صدام حسين " رسالة الى الرئيس " بوش " ولكن الجانب الأمريكسي لسم يرد، إما لأنه مقتتع بأن الرئيس " صدام " يناور الطالة الوقت حتى يتمكن من تعديل وتثبيت أوضاعه العسكرية داخل الكويت أو محاولته كسب الرأى العام داخل بعض الدول العربية والأجنبية فلم يعد أحد يعرف وماذا يريد " صدام " وماذا تريد الحكومة العراقية ، كما أن الرئيس " بوش " لم يقم بالرد ولكن كانت قواته العسكرية تتنفق على الخليج يوما بعد يوم ومن يقدر الموقف العسكرى سيدرك أن المنطقـــة ستشتعل وأن الجانب الأمريكي لا يريد التراجع في قراره فهو يعى ويعرف ومتأكد من أنه سيعيد الشرعية للكويت في الوقت المناسب كما أنه بعد ذلك سيقوم بتدمـــير العراق تدميرا كاملا وخاصة بعد أن وصل العراق إلى مرحلة تشكل خطرا فيسبى ميزان القوى مما يتطلب ضرورة التخلص من هذه القسوة نسهائيا حرصـــا علــــي المصالح الأمريكية وان تتهيأ لها أى فرصة أخرى سوى الفرصة الحالية التي مسهد لها الرئيس " صدام " ( بعناده وإصراره على عدم الانسحاب ) لتدمير العراق جيشا وشعبا ، وبعد أن فقد الجميع مساعى الحل السلمى بدأ العالم يترقب ميعاد الضربية العسكرية الأمريكية واكن الفترة طالت حتى يتمكن الجانب الأمريكي من التأكد من تمام تتفيذ خطته ونجاحها دون أن يصاب بأى خسائر وخاصة في الناحية البشـــرية حيث أنها تشكل مشكلة كبيرة اليهم .

وخلال هذه الفترة ظهرت بعض المبادرات العربية والأوروبية يفضل أن ننوه عنها التاريخ ولكن الموقف كان واضحاً تماما أن الحرب أتيسة ولا منساص منسها لإصرار الجانبين العراقي والأمريكي على موقفهما المتنسساقضين ، ومسن هدده المبادرات والمحاولات الآتي بعد :

" يوم ١٩٩٠/٨/١٢م طار الملك " حسين " إلى بغداد يستطلع الموقف ثم عله الله الأردن ، وفي اليوم التالي اتصل بالرئيس " بوش " يطلب مقابلته وبعد الحساح

وافق الرئيس " بوش " وخلال مقابلة أبلغ الرئيس " بوش " أن الرئيس " صدام " على استعداد للانسحاب بشروط وهنا تنخل بحدة الرئيس " بوش " رافضا أى كلام في هذا الموضوع ولكنه قال قبل أن ينهى حديثه " إذا كان يريد أن ينسحب فنحن لا نمسكه و لا نمنعه فعليه بالانسحاب فورا بلا قيد و لا شرط ، وتعرود فرا أسرة الصباح إلى الكويت .. ثم نحن سنرى بعد ذلك ما يلزم عمله ( كان يقصد تحديد حجم الجيش العراقى نزع صواريخه فك وتدمير منشأته الكيماوية والنووية ) ،

ثم انتقل إلى الملك " حسين " معاتبا على مخالفته قرارات الأمم المتحدة حيث يمد العراق بمطالبه الاقتصادية من ميناء العقبة وهذا ضد الحظر الاقتصادي علي العراق ، وأوضح له انه أخطأ عندما وافق على حضوره إلى الولايسات المتحدة ومقابلته حيث أن ذلك يشير إلى وجود وساطة بين الرئيس " بوش " والرئيس "صدام" وهو يرفض ولا يعمح بذلك وأيضا الكونجرس والرأى العام الأمريكي وانتهت المقابلة وعاد الملك " حسين " إلى الأردن دون جدوى ،

يوم ٣٠ أغسطس (آب) ١٩٩٠م تم ترتيب لقاء بين السيد "طارق عزيا " وسكرتير عام الأمم المتحدة بناء على طلب وزير الخارجية العراقي (حيث رفضت تأشيرة بخوله إلى أمريكا) .. لذا تم اللقاء في عمان وخلال اللقاء تناول "طارق عزيز "موضوعات طويلة عن التاريخ والجغرافيا وموازين القوى وانتهت المقابلة دون أن يتفقا على شيء ،

أول سبتمبر (ايلول) ١٩٩٠م حاول الملك "حسين " مرة لخرى فتح الموضوع مع السيدة " مارجريت تاتشر " رئيس وزراء بريطانيا وعندما بدأ في محاولت لإيجاد حل رفضت بحدة الكلام في هذا الموضوع وقالت له " لماذا تويد صدام حسين وانت تعرف أنه شرير " فأجابها " إنني لا أؤيد أحدا ولكنى لحاول أن أبحث عن فرصة لإنقاذ السلام ولم تتته المقابلة عن شئ إلا أنها قالت له " اسمعني جيدا أنت تقف وراء الطريق الخاسر وأريدك أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان ،

يوم ٣ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٠م ذهب الملك "حسين " لمقابلة الرئيس "ميتران" وظل يشرح له الملك حسين ظروف الوضع الحالى ومدى إمكانية الخروج من هذا ولكن في النهاية أبلغه الرئيس " ميتران " أن فرنسا قد انضمت السي التحالف ويصعب أن تتحرك وانتهت المقابلة ،

يوم ٢٠ سبتمبر حاول الملك "حسين " محاولة لخرى من خلال ملك المغرب والرئيس الجزائرى بطرح حل عربى آخر يتضمن إرسال لجنة عربية كمحاولة لافناع الرئيس "صدام"بالانسحاب مع التعرف على مطالبه المعقولة وأرسل الملك "حسين" رسالة متضمنة ذلك إلى الرئيس "صدام" وتم الرد عليها برسالة سلمها "طارق عزيز " للملك "حسين " يوم ٢٩ سبتمبر (أيلول) مضمونها أن الدول العربية في الوقت الحاضر ليست هي التي تملك زمام الموقف ولا فائدة منها ، وإذا كان هناك حل لا بد أن يأتي من خلال المسارات الدولية «

خلال شهر أكتوبر (تقرين الأول) ، ١٩٩٠ محاول الاتحاد السوفيتي القيام بمبلارة لحل النزاع وخلال مقابلة السيد " بريماكوف " وزير الخارجية الروسي الرئيس " صدام " أبلغه أن الموقف خطير والرئيس الروسي يبلغكم بأهمية الانسحاب من الكويت سريعا ، ولكن الرئيس " صدام " أعاد بطلبه الضمانات فك اله "بريماكوف " على أن الانسحاب دون شروط ولا ضمانات ، وانتهت المقابلة دون حل للازمة وفي نهاية اللقاء طلب " بريماكوف " الإفراج عن ، ، ، ٨ مواطن روسي ووافق " صدام " على ذلك بواقسع ، ، ، ١٥ مواطن كل شهر وسافر بريماكوف" لمقابلة كلا من " بوش " و " مارجريت تاتشر " في محاولة الإيجاد ضمانات ولكنهما رفضا ذلك وأكدا على الانعمداب دون أي شهروط و عاد إلى العراق لابلاغ "صدام " بالرفض ،

فى يوم ١٠ نوفمبر ( تشرين الثانى ) طار الملك " حسين " لمقابلة الرئيسس " ميتران " أن الحل الأزمة وهنا أبلغه الرئيس " ميتران " أن الحل

الوحيد لاعادة الحسابات أن يقوم الرئيس "صدام " بعمل جرئ حتى يمكن تحريك الموقف الأمريكي فإما أن يقوم بالانسحاب فورا أو الإفراج عن كل الرهائن مسرة راحدة ، وكلا الحلين يساوى ٥٠ % من المشكلة وهنا يمكن أن يتوفسر مصداقية لرئيس "صدام " وعاد الملك " حسين " لمقابلة " صدام " الذي عقد مجلسس قيدة الثورة يوم ١٠ نوفمبر ( تشرين الثاني ) وتم التصديق على الإفسراج عن كل الرهائن خلال ثلاثة أشهر ابتداء من ٢٠ ديسمبر ( كانون الأول ) حتى ٢٠ مارس (اذار) ١٩٩١م ولكن ذلك لم يلق قبو لا من الجانب الأمريكي ٠

وكان من آخر المحاولات لحل الأزمة هو اللقاء الذى تم فى جنيف يسوم ٩ بناير (كانون الثانى) ١٩٩١م بين السيد "طارق عزيز "رئيس وزراء العسراق السيد "جيمس بيكر " وزير خارجية أمريكا وحاول خسلال الاجتماع أن يصل لطرفان إلى حل ولكن المفاوضات باءت بالفشل حتى عندما حاول السيد "بيكسر" مسليم خطاب من الرئيس " بوش " إلى الرئيس " صدام "كإنذار أخير للحل السلمى . . إلا أن السيد " طارق عزيز " بعد أن قرأ الخطاب أعاده إلى المظسروف مسرة خرى ورفض أن يتسلم الرسالة وأعادها للسيد " بيكر " الذى رفض هو الأخسر أن بسلمها فوضعت على منضدة الاجتماعات في الفندق وظلت كما هي حتى انفسض أمؤتمر دون الوصول إلى حل . . وهذا حاول أمن الفندق بعد انصراف الوفديان أن سلم الخطاب الوفد العراقي لكنه رفض فحاول مع الوفد الأمريكي إلا أنه رفض هو لأخر وتم حفظ الخطاب بالفندق ه

مرفق نص الخطاب الذى رفض السيد" طارق عزيز " استلامه خلال مؤتمر جنيف ( وهذا المؤتمر علقت عليه جميع آمال الأمة العربية داعية إلى الله أن يوفق السيد " طارق عزيز ويرضى بالحل السلمى ) •

#### نص الخطاب:

"السيد الرئيس / صدام حسين .. إننا نقف اليوم على حافة حرب بين العراق وبقية العالم ، وهذه حرب بدأت بقيامكم بغزو الكويت ، وهى حرب يمكن أن تنتهى فقط بانسحاب عراقى كامل ، وغير مشروط ووفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٨ ، وأنا أكتب الآن مباشرة الله لأننى حريص على ألا تضيع هذه الفرصة لتجنب شعب العراق مصائب معينة ، وأكتب الله مباشرة أيضا لأننى سمعت من البعسض أنسك لست على علم بمدى عزلة العراق عن العالم نتيجة لما وقع ،

وأذا أست في مركز يسمح لى بأن أحكم ما إذا كان هذا الانطباع صحيصا أو لا ، وقد وجنت أن خير ما أستطيع عمله هو أن أحاول بواسطة هذا الخطليات أن أعزز ما سوف يقوله وزير الخارجية بيكر إلى وزير خارجيتكم ، وحتى أزيل أي أثر الشك أو الالتباس قد يكون في فكركم فيما يتعلق بموقفنا ، وما نحن مستعدون لعمله ، إن المجتمع الدولي متحد في طلبه إلى العراق أن يخرج من كل الكويت بلا شرط وبلا أدنى تأخير ، وهذه ببساطة ليست سياسة الولايات المتحسدة وحدها ، وانما هي موقف المجتمع العالمي ، كما يعبر عنه ما لا يقل عن ١٢ قرار ا صدادر عن مجلس الأمن ،

إننا نفضل الوصول إلى نتيجة سلمية ، ولكن أى شىء أقل من التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٨ هو أمر غير مقبول بالنسبة لذا ، ولن تكون هناك مكافأة لعدوان ، ولن تكون هناك مفاوضات ، لأن المبلاىء ليست قابلة للمساومة ، وعلى أى حال فإن العراق إذا قام بالتنفيذ الكامل القرارات يستطيع أن ينضم إلى محتمع الدولى ، وفي المدى القريب فأن البنيان العسكرى العراقسي يستطيع أن المجتمع الدولى ، ولكن إذا لم تقم بالانسحاب من الكويت انسحابا كاملا غيير بهرب من التدمير ، ولكن إذا لم تقم بالانسحاب من الكويت انسحابا كاملا غيير مشروط ، فاتك سوف تخسر ما هو أكثر من الكويت ، أن ما هو مطروح الآن ليس

مستقبل الكويت ، فالكويت سوف يتم تحرير ها وحكومتها سوف تعود إليها ولكن المطروح هو مستقبل العراق ، وهو خيار يتوقف أمره عليك ،

إن الولايات المتحدة ان تنفصل عن شركاتها في التحالف ، فهناك ١٢ قسرارا من مجلس الأمن ، و ٢٨ دولة شاركت بقواتها العسكرية لضمان تمثيل هذه القرارات وأكثر من ١٠٠ حكومة الترمت بتنفيذ العقوبات ، وهذا كله كاف ليؤكسد الك أن القضية ليست العراق ضد الولايات المتحدة ، ولكنها العراق ضد العالم ، إن معظم الدول العربية والإسلامية تقف ضدك وهي جميعا مستعدة لتعزيز ما أقسول ، والعراق لا يستطيع ، وإن يستطيع أن يبقى في الكويت أو يحصل على ثمن لقاء خروجه منها ،

ولقد يغريك أن تجد راحة في اختلاف الآراء الذي تسراه في الديمقراطية الأمريكية ونصيحتى لك أن تقاوم هذا الإغراء ، إن اختلاف الآراء لا ينبغي خلطه بالانقسام ولا ينبغي لك ، كما فعل آخرون غيرك . أن تقلسل مسن أهميسة الإرادة الأمريكية ،

إن العراق بدأ يشعر فعلا بآثار العقوبات التي قررتها الأمسم المتحدة ، وإذا جاءت الحرب بعد العقوبات ، فستكون تلك ماساة أكبر لك ولشعبك ، ودعني أنبهك إلى أن الولايات المتحدة ان تتسامح مع أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو أي تدمير المنشآت البترولية الكويتية ، وفوق ذلك فإنك سوف تعتسبر مسئولا مسئولية مباشرة عن أي عمل إرهابي يوجه إلى أي دولة عضو في التحالف ، فسي هذه الحالة سوف يطلب الشعب الأمريكي أقوى رد ممكن عليك ، ولسوف تنفع أنت وبلادك ثمنا فظيعا إذا أقدمت على عمل من هذا النوع ،

إنني لا أكتب لك هذا الخطاب لكى أهددك ، وانما أكتبه لمجرد إخطارك ، ولست أفعل ذلك بسعادة ، فالشعب الأمريكي لديه معركة مع الشعب العراقي ، المديد الرئيس

إن قرار مجلس الأمن رقم ٦٧٨ يحدد فرصة لاختبار حسن النوايا تنتهى يـوم ١٥ يناير حتى تنتهى هذه الأزمة دون عنف ، واستغلال هذه الفرصة للهدف السذى التيحت من أجله لتجنب العنف هو خيار في يدك ، وفي يدك وحدك ، وأني لأمل أن تزن خيار اتك ، وأن تلتقى منها بعقل لأن كثير ا سوف يتوقف على ذلك ،

(إمضاء)

جورج بوش

يوم المعبت ١٧ يناير (كانون الثانى) كانت هذه آخر المحاولات والسعى الانسحاب العراق .. قبل الحرب المرتقبة ، فقد اتصل " بوش " بالسيد سكرتير عام الأمم المتحدة ( بيريز دى كويلار ) ولمقابلته فى كامب دافيد وهناك أخطره بضرورة الذهاب غدا إلى العراق فى محاولة أخيرة قبل انتهاء المدة القانونية التسى بضرورة الذهاب غدا إلى العراق فى محاولة أخيرة قبل انتهاء المدة القانونية التسى تتنهى يوم ١٥ يناير (كانون الثانى) .. وفى اليوم التالى سافر " بيريز دى كويلار " وقابل الرئيس " صدام حسين " وظل فى مناقشات محاورات وكانت آخر هذه الكلمات أن على العراق تتفيذ قرار مجلس الأمن بالانسحاب الفورى وهنا تتخل الرئيس " صدام " قائلا " أننا لا نستطيع أن نوافق على كلمة الانسحاب فلى هذه الرئيس " صدام " قائلا " أننا لا نستطيع أن نوافق على كلمة الانسحاب فلى هذه وافقت على ذلك دون أن يكون هذاك مقابل للانسحاب .. فلكون قد فقدت كل شئ قد وافقت على ذلك دون أن يكون هذاك مقابل للانسحاب .. فلكون قد فقدت كل شئ قد حققته " وانتهت المقابلة وغادر " بيريز دى كويلار " بغداد يدوم ١٩١١/١/١٩ م انبدا وظل العالم ما بين مؤيد للحرب ومعارض لها وجاء يدوم ١٩١/١/١٩ م انبدا عاصفة الصحراء وكان ما كان وحدث ما حدث ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



### الفصل الرابع

## تحليل ونتائج حرب الخليج

وقد كانت في هذه الحرب غموض ورموز لا يستطيع العقل أن يكتفسف حقيقتها ، ولكن هناك شواهد قد تكون أقرب الحقيقة أو أبعد ما تكسون .. فكانت بعض الأراء تشير إلى أنه قد كان هناك حقيقة ولحدة هو أن الرئيس "صدام حسين "قد أشعل العالم كله وكان غزوه للكويت زازالا أثر على كل الشسعوب العربية والأجنبية ، فلم نجد فريقا ساكنا وآخر متحركا بل كان العالم كله بدور في حلقة مفرغة ، ولا يعرف أحد الحقيقة (أحرباً يريد أم سلاماً) .. وظل ذلك قرابة أربعة شهور في محاولات للسعى السلمي حتى انتهى الموقف بتعميره شعباً وجزءا هاما من الأمة العربية ، ولم ينته الحال وقت ذلك بعد انتسهاء الحرب ، ولكن الموقف مازال مشتعلا حتى الآن طوال ، اسنوات لم ينق فيها شعب العراق طعم الراحة أو الاستقرار .. كأن العذاب قد كتب على بعض الشعوب العربية حيث إنها تمير في ركب بعض الحكومات تتحكم فيها نزعات شخصية تريد أن تحقق انفسها زعامات على حساب شعوبها ،

إن معاناة الشعب العراقي كان لها بالغ الأثر في نفومنا ومن قبله الشعب الفلسطيني الذي ظل يقامى ويكافح طوال خمسين عاما ، كما أن الشعوب بالمنطقة العربية كلها ظلت تعانى خلال تلك الفترة ما بين حرب وأخرى ، فما كانت تتهي من حرب اتحاول أن تستعيد توازنها حتى تفلجئ بالحرب التالية ، (ومن هنا ندعو شعوبنا وحكامنا إلى المسعى دائما للحل المسلمي حتى نستطيع أن نحقق جزءاً من الرفاهية لشعوب هذه المنطقة وكفانا حروب ) ، إن القوة الحقيقية للأمم هي القدوة الاقتصادية ، فكلما كانت الدولة ذات اقتصاد قوى استطاعت أن تحمى حدودها وأن تغرض شروطها في وجود قوة عسكرية رادعة ، ولكن الاستراتيجية الحقيقية لبقاء

وازدهار الأمم ألا تلجأ الدول إلى القوة العسكرية نهائيا حيث إن القوة الحقيقية لأي دولة في حل مشاكلها استغلالها لكافة الطرق والوسائل السلمية دون اللجوء إلى الحل العسكرى ، حيث أن الحل العسكرى هو أضعيف القرارات لأن خسائره البشرية والاقتصادية والمادية تكون مدمرة الشعوبها ،

لقد كانت خسائر حرب العراق والكويت مدمرة للاقتصساد القومسى لمنطقة الشرق الأوسط .. فهل تعلم أنها كلفت الكويت وحدة حوالسسى ٣٠٠ مليسار دولار أمريكى ؟ هذا بخلاف أمريكى ؟ ، وكذا السعودية تكلفت حوالى ٢٠٠ مليار دولار أمريكى ؟ هذا بخلاف تنمير القوة العسكرية العراقية بالإضافة إلى تدمير كافة منشأته وأهدافه الحيوية التى ستبعد العراق كثيرا عن مكانته الأولى ، ولنا أن نتخيل لو أنفقت هذه المليارات فسى الاتجاهات السلمية والاقتصادية لكانت كفيلة بعودة الاسستقرار والرخساء المنطقة الشرق الأوسط ، إن الاستراتيجية الحالية لشعوب المنطقة هي استراتيجية المسلام وهو خيار لا غنى عنه بعد أن عانينا من الحروب طوال خمسين عاما ، فيجسب أن نعمل جميعا على استقرار السلام بالعمل على تتمية دول المنطقة اقتصاديسا حتسى نصبح منطقة الشرق الأوسط من أقوى المناطق الاقتصادية في العالم لمسا تملك شعوبنا من ثروات وموارد بترولية وبشرية الخ ،

لقد قام الملك "حسين " بمجهود كبير بالسعى الدائم لحل الأزمة دون جدوى ، ولكن الملك "حسين " من المشهود لهم بقدرته الفائقة على تحليل المواقف ببراعة ، وبالرغم من أن كافة الدول أبلغته بأنه يسير في الطريق المخالف ولكنه أصر وهذا يجب أن نتعمق في أبعاد تمسكه بهذا الخط ، فقد كانت الشواهد تثمير الى : -

• إما أن يكون الرئيس " صدام حسين " هو المؤثر والسبب الرئيسى فسسى هذه التحركات والمناورات السياسية المتعدة من خلال اقتتاع الملك " حسين " بانسه يريد الحل السلمى ، وهنا ما كان الملك " حسين " ايستطيع أن يرفسض بحكم

- المصالح المشتركة ( ولطبيعة الملك الهائئة والمتزنة والذى معها لا يعسقطيع رفض هذا الطلب أملا في الوصول إلى حل عربي ) •
- وإما أن يكون رضوخ الملك " حسين " وسعيه المسلام من منطلق حبـه اشـعبه حيث أن شعبه ظل طوال الوقت متعاطفا مع الشعب العراقي بحكـم الروابـط التاريخية بين البلدين وحكم الجوار والترابط الأسـرى الفلسـطيني الأردنـي العراقي ،
- كان التوجه الفلسطيني وخاصة المديد " يامس عرفات " مويدا الرئيس العراقي " صدام حسين " ويالتالي كان من الصعصب على الشعب الأردنيي ( ٢٠% فلسطيني) أن يخالف هذا التأييد بالإضافة إلى مئات الألوف التي نزحت من العراق إلى الأردن فأصبح من الصعب على الملك " حسين " تجاهل الموقسف الذي فرض عليه ،
- كان الملك "حسين " يشعر بخطورة الموقف العسكرى وبالغضب السذى كسان
  عليه الرئيس "صدام " وكان يخشى على أمته من الغزو العراقى غير المسئول
  مع عدم إمكانية الأردن من دفع الفساتورة الأمريكيسة كمسا فعلست الكويست
  و السعودية ،
- وكان الملك "حسين " يدرك أنه ليس من الصعب على الرئيس "صدام حسين "
  ان يختلق لنفسه الأسباب والذرائع لغزو الأردن كما فعل مع الكويت ، وهو يعلم
  أنه لا يستطيع عسكريا على تحمل ذلك ( ولكننا نشير إلى أن المبدأ مرفوض
  ولا يمكن الرئيس "صدام حسين " أن يفعل ذلك حيث إنه بموقعه الجغرافي المتميز " بعيد عن حدود الصراع مع إسرائيل ويتنخله في الأردن سيعيش في دوامة الحرب مع إسرائيل التي ابتعد عنها طوال ٥٠ عاما ) .

لذا فان قرار الملك " حسين " بالوقوف ومساندة الرئيس العراقي في محاولات الحل السلمي ورفضه المتنخل العسكري ( بالرغم من أن الملك أعلن رأيه برفضه للغزو العراقي للكويت للرئيس صدام والعالم ) .

فكان ذلك حرصا على مصالح شعب الأردن ودون النظر لما سيتحمله الملك... من ردود أفعال لمعارضته لمعظم قادة دول العالم (الذا فان هذا الموقف قد يحسب لصالح الملك "حسين "وليس عليه) •

وختاما فلأننا نحرص ألا تعود الكرة مرة أخرى فيجب أن يعى شعب العواق أن مشاكله الحدودية التاريخية مع الكويت إذا أعيد فتحها مرة أخسرى قسد تعسود بالضرر في نزع جزء عزيز من العراق ، وقد تلاحظ خلال شهر يناير (كانون الثاني ) ١٩٩٩م إن الرئيس " صدام حسين " يهدد بسحب الاعتراف باستقلال الكويت حيث عاد إلى تشغيل الاسطوانة ( المشروخة ) عن حق العراق التاريخي في ملكية الكويت وكان الظن أنه تاب وأناب وعاد إلى عقله خاصة أنه وقع في ١٠ نوفمبر ١٩٩٤م على عدة قرارات جمهورية تعترف بعسيادة الكويست وسلمتها الإقليمية واستقلالها ، ولكنه علا إلى أوراقه البالية وأوعز إلى برامانه إصدار توصية بسحب الاعتراف بدولة الكويت ومضى طارق عزيسز العقل المفكسر للزعيم يكتب ساخرا من دولة الكويت ويطالب بعودتها إلى الدولة الأم\* العراق الم يكن من الأجدر أن يطالب باستعادة سيادة العراق على أرضه المسلوبة فسى الشمال والجنوب .. بدلا من التطلع إلى اغتصاب ارض الآخرين ؟؟ أليسس من الاصلح له وللعراق والكويت ولكل الدول الخليجية أن يغلق هذا الملف ويعمل على طمأنة جيرانه حتى لا يعطى للقوات الأجنبية نريعة للبقاء فيي المنطقة لحماية الجيران من أطماع " صدام حسين " ؟ وقد عبر وزير خارجية قطر في صراحـــة منقطعة النظير عن الارتباط الوثيق بين الأمن الخليجي والتواجد الأمريكي •

لقد عاد طاغية العراق والفئة الباغية من حوله بالأزمة العراقية الى نقــطة الصفر .. والى أجواء المغامرة الفاشلة التي بدأت في الثاني من أغســطس ١٩٩٠

وانتهت بدمار العراق وتمزيق أحشائه وتجويع شعبه وإئسارة المخساوف التسى لا يحبطها إلا بقاء القوات الأجنبية •

هل يريد صدام إعادة عرض السيناريو مرة أخرى واحتلال الكويت للمرة الثانية ليس هذا بمستبعد إذا وضعنا في اعتبارنا الدور الأساسي الذي يقوم به "صدام حسين في كل فصول المأساة .. ولكن كيف ستكون النهاية هذه المرة هل مسجيح أن القوات الأمريكية ستعمل القضاء عليه والخلاص منه إلى الأبد ؟ ليس هناك من دليل على صحة هذه المقولة بل أن العكس هو الصحيح وهـو حـرص الولايـات المتحدة على بقاء صدام حمين حتى تفرغ من تنفيذ المخطط المرسوم .. ولو كلنت الولايات المتحدة جادة في التخلص منه فقد كان في استطاعتها أن تفعل ذلك أنتساء حرب تحرير الكويت " عاصفة الصحراء " فبعد أربعة أيام من شن الهجوم السبرى وتوغل القوات الأمريكية إلى طريق البصرة بغداد فوجئ العالم بصدور أمر مسن البيت الأبيض بوقف القتال مما دعا قائد قوات الحلفاء " شوار اسكوف " إلى التعبير عن دهشته واسفه لعدم مواصلة القتال وإسقاط نظام صدام حسين وقيل في تسبرير ذلك ظاهريا أن الرئيس جورج بوش تمسك بالسياسة الأمريكية التي تحجه عن التبخل في الشئون الداخلية الدول الأخرى وإن إسقاط صدام هو مـن لختصـاص الشعب العراقي أأ وهو تبرير يبدو عليه النفاهة والسطحية ويمكن الرد عليه بسؤال ساذج أليس تدمير التصاد العراقي تنخلا في الثنون الدلخلية أما التبرير الصحيــح فهو أن الولايات المتحدة حرصت على بقاء صدام حسين على رأس نظامه حتى تستفيد من أخطاته التي هيأت لها فرصة ذهبية انتفيذ مخططها المرسوم في تتمسير العراق وتمزيقه وتحطيم قواه العسكرية .. ثم السيطرة على منابع البترول إلى وقت غير محسوب .. ومن ثم تحول صدام إلى شبح الرهيب حكسام الخليسج ، فتظلل حاجتهم دائمة إلى الحماية الأمريكية • وإن تجد الولايات المتحدة من هو أبرع من صدام حسين في تثبيت الوجود الأمريكي في الخليج ، ولا يستبعد أن تكون الدوائس الأمريكية هي التي أوحت إلى صدام مرة أخرى بإثارة فكرة الحقوق التاريخيا للعراق في الكويت حتى تظل الكويت أكثر تشبثا بالحماية الأمريكية و ولكن العبث بتلك الحقوق التاريخية ستكون نتائجه الضارة في هذه المرة أعمق جرحاً المعسراق نفسه وسوف تستخدم لتبرير سلخ إقليم الموصل كردستان الذي يحتضن نفسط العراق ، وإعلانه دولة مستقلة بعد أن تهيأت له عناصر المساندة من أمريك وبريطانيا وتركيا في اتفاقية واشنطن ،

سلخ إقليم الموصل تحت دعوى الحقوق التاريخية هو من ابسط الأسلحة التى تستد إليها تركيا ومعها أكراد العراق ، لأن هذا الإقليم لم يلحق بدولة العراق الحديثة إلا في سنة ١٩٢٣ في إطار التعويات التي دبرتها بريطانيا وفرنسا عند توزيع تركة الدولة العثمانية وعندما احتجت تركيا على ضم الموصل إلى العراق ، عملت بريطانيا على ترضيتها ، وسلخت لواء " الاسكندر ونة " من سوريا وضمت الى تركيا في عام ١٩٣٩م ،

...

# الباب الثامن

اتفاقیات السلام الثنائیة بین کل من فلسطین والأردن مع إسرائیل خلال عامی ۱۹۹۳، ۱۹۹۶ مما بین مؤید ومعارض

### يتضمن الباب الثامن الأتي:

### الفصل الأول:

بداية اتفاقية السلام الثنائية بين الفلسطينيين وإسرائيل " اتفاقية غزة أريحا لعام ١٩٩٣م " ما بين مؤيد ومعارض

### الفصل الثاني:

اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية لعام ١٩٩٤م " ما بين مؤيد ومعارض "

## الفصل الأول

بداية اتفاقية السلام الثنائية بين الفلسطينيين وإسرائيل " اتفاقية غزة أريحا لعام ١٩٩٣م " " وإعلان الحكم الذاتي الفلسطيني على أرضه "

### الفصىل الأول

بداية اتفاقية السلام الثنائية بين الفلسطينيين وإسرائيل " اتفاقية غزة أريحا لعام ١٩٩٣م " " وإعلان الحكم الذاتي الفلسطيني على أرضه "

مع إعلان اتفاق (غزة أريحا) والذي تم توقيعه في ١٣ يوليو (تموز) علم ١٩٩٣م، وبمقتضاه تم الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والذي أعلن فيه عن اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني في الأراضي المحتلة (غرة أريحا) تضاربت ردود الأفعال العربية .. ما بين مؤيد ومعارض ،

فقد عارض الكثير هذا الاتفاق بشدة مشيرين إلى أن سلبيات "أوسلو ٩٣ كانت خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية ، ولكن هذا الرفسض كان صادرا من الجماعات الرافضة للسلام العربي الإسرائيلي بشتى الوسائل ومهما كانت النتائج الإيجابية له .. حيث إنهم يفضلون بقاء الوضع على ما هو عليه بحيث يكون معلقا بين السماء والأرض حتى تكون هذه الطبقة مستقيدة من هذا الوضع الذي طال منذ خمسين عاما .. وهذا سنعمل على توضيح الرأي فيما بين معارض ومؤيد على النحو التالى ه

إن المعارضين يعتبرون ما تم الاتفاق عليه لا يمثل سوى القليل مسن الحد الأدنى للمطالب الفلسطينية والذي تحقق شسرعيتها الدوليسة وحقوقسها الإنسانية رخصوصا أن الاتفاق لم يتضمن نصا صريحاً يشير إلى حقوق الإنسان ،

وكذا فان المعارضين يؤكدون عدم جدية الاتفاق حيث إنه له على الشرعية الاتفاق حيث إلله المستقد على الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني في إعلان دولته المستقلة .. وإنه لهم يشر أو يؤكد على إمكانية الرجوع إلى الاحتكام للقوانين الدولية التي تحفظ الحقوق الفلسطينية مستقبلا ،

ومازالت هذه الخلافات تزداد يوما بعد يوم وهنا يجب أن نشمسير إلى أن لتفاقية " أوسلو ١٩٩٣م " ما هي إلا انتصار للفلسطينيين وقائدهم المسيد / ياسسر عرفات الذي ما كان يقبل أبدا هذا الاتفاق إلا وهو متأكد من أن ذلك مكسب كبير لهم ، فهم حاليا يتحركون ويطالبون بحقوقهم من واقع أرضهم ( من داخسل غسزة بالخطوة الأولى فهو ليس خطأ طالما أن الطريق واضح أمامسهم من ضرورة استكمال مباحثات السلام بين الطرفين ( والجارية حاليا منذ توقيع الاتفاق وحتى الآن وذلك للوصول إلى اتفاق سلام نهائى يضمن إعلان الدولة الفلسطينية بكامل حقوقها .. علما بأن العرب جميعا ومعظم الدول الأوروبية وكذا أمريكا وروسيا قد وافقوا من حيث المبدأ على موافقتهم على إعلان الدولة الفلسطينية ولكنهم طــــالبوا فقط بتأجيل ذلك حتى يتم الترتيب له كباقي الاتفاقيات الأخرى بين الطرفين وتعهدت الإدارة الأمريكية بذلك السيد/ ياسر عرفات (من خلال الخطابات المتبادلة بينه وبين الرئيس كلينتون) ومن هذا المنطلق فقد وافقت المنظمة على التَّأجيل ويعتـــبر هـــذا القرار من القرارات المتعقلة الهادفة بعيدا عن التشنجات التي لم تعد تفيد في وقتنا الحالي •

وهنا نوضح للأطراف الرافضة والمعارضة للاتفاقية أن رفضهم ليـــس لـــه الحجج القوية وأن الاتفاقية لها إيجابياتها العديدة منها: -

إن الرافضين الاتفاقية "أوسلو ٩٣ " يقولون إن مجرد التوقيع على اتفاقية "أوسلو" ويدء العمل بها قد أدى عمليا وتلقائيا التحويل الوضيع القانوني المضفة الغربية وقطاع غزة من "أراض محتلة "في عدوان يونيو ١٩٦٧م طبقا لميا ورد في قراري مجلس رقمي ٢٤٢ لعيام ١٩٦٧ و ٣٣٨ لعيام ١٩٧٣ إلى "أراض منتازع عليها " .. وبذلك فان التوجه المعلن الفلسطينيين ابناء دواتهم المستقبلية على

الأراضي المحتلة بعد انسحاب القوات الإسرائيائية لم يعد حقا فلسطينيا خالصا وانما اصبح مسألة "حوار " تزعم إسرائيل من خلاله أن من حقها أن تمنع قيام الدولة أو على الأقل تقوم بتحديد صيغتها ، خصوصا في ظل النص المريب البوارد في اتفاقيات أوسلو والذي استبدل مسمى " إعبادة الانتشار " بالمسمى الصحيح " الانسحاب " لكى يكون مبررا الاستمرار السيطرة والسيادة الإسرائيلية على بعسض الأراضي المحتلة دون حساب والى أجل غير محدد ،

ومع التسليم بصحة ما أبداه الرافضون من أن بعض هذه التغسيرات والملاحظات على "أوسلو ٩٣ " سوف يضيع معها حقوق الفلسطينيين ، لكن هنا يجب أن نوضح الحقيقة التي لا ينبغي لأحد أن يجادل فيها وهي أن "أوسلو" تمثل أقصى ما كان بإمكان المفاوض الفلسطيني أن يحصل عليه في ظلل المعطيات الإقليمية والدولية الراهنة وقت توقيعها وأن البديل الوحيد ارفض "أوسلو ٩٣" كان يعنى استمرار المواصلة على موقف الرفض وهو موقف لم يجن منه الفلسطينيون شيئا على مدى ، ٤ عاما قبل أن يقبلوا بالمشاركة في عجلة المفاوضات سوى مزيد من الاستيلاء على أرضهم وديارهم ،

والذين يؤيدون اتفاقيات " اوسلو ٩٣ " من قلب الساحة الفلسطينية لا يخفون أن لهم تحفظات عديدة عليها ولكنهم يعتقدون واعتقادهم في أغلب الظن صحيح ، بأن مجمل الإنجازات التي تحققت على الأرض حسسى الأن همي مكاسب للشعب الفلسطيني وأن " اوسلو ٩٣ " تعتبر خطوة مهمة على طريسق استعادة الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله ،

وفى رأى هؤلاء الذين يواصلون رهائهم على "أومسلو ٩٣ " أن هذه الاتفاقيات لم تمكن القيادة الفلسطينية من العودة إلى أرض فلسطينية فحسب وانمسا عاد معها أيضا جيش التحرير الفلسطيني والكثير من المبعدين .. كما أنها فتحست الطريق أمام المزيد من المنجزات الشعب الفلسطيني تحت العيادة الوطنية ،

وصحيح كما يرى أنصار "أوسلو ٩٣ " أن هذه الاتفاقيات كانت بمثابة الحد الأدنى المطالب الفلسطينية وأن بها العديد من السلبيات مثل تقبيد السيادة الفلسطينية على المعابر وغيرها ، إلا أن نص وروح هذه الاتفاقيات هو الذى أعاد زرع الأمل الشعب الفلسطيني التحقيق حريته واستقلاله وامكانيسة التخلص من الاحتسلال الإسرائيلي ،

وإذا كان الإسرائيليون خصوصا منذ مجيء نتنياهو إلى الحكم يستغلون أفاق " أوسلو ٩٣ " وغموض بعض صياغات بنودها بطريقة خاطئة إلا أن أحدا لا يستطيع أن يتجاهل أن هذه الاتفاقيات تضمنت الإشارة إلى حل القضايا العالقة فسى مفارضات الحل الدائم مثل قضايا اللاجئين والقدس والمياه .

ولا شك أن التحدى الحقيقى أمام الفلسطينيين فى المرحلة الراهنة هو كيفيسة تفويت الفرصة على قوى النطرف الإسرائيلي التى تتعامل مع عملية المسلام بشكل همجى يتعمدون فيه إيراز معاداتهم للشعب الفلسطينى ولمقررات الشرعية الدوليسة لكمب أصوات اليمين فى الشارع الإمرائيلي من خلال الزعم بتوافر القدرة علسى النهاء وتصفية ملف القضايا العالقة بما يخدم الأطماع الإسرائيلية والذى يتابع مسار المعركة الانتخابية الدائرة الأن فى إسرائيل (خلال مايو ١٩٩٩)، يجد أن معظم أطروحات اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتياهو تروج لمسا معناه أن فلمسطين بكاملها هي حق تاريخي الشعب اليهودي ، ودون وضسع أي اعتبار المقررات الشرعية الدولية ، أو لما ارتضاه الفلسطينيون والإسرائيليون معا في "أوسلو ٣٣" والذي يتضمن تحقيق المصالحة التاريخية وإقامة الدولة الفلطسينية المستقلة فسي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس ،

وليس هناك ما يمكن أن يجئ على هوى قوى النطرف الإسرائيلي في هــــذه اللحظات سوى قرار الفعالي من جانب الفلسطينيين سواء كان هذا القرار بــــإعلان

الرفض لاتفاقيات " اوسلو ٩٣ " ونفض اليد منها إرضاء لمن زايدو! عليها ورفضوها في السلحة الفلطمينية وراهنوا على فشلها منذ يوم توقيعها .. أو إذا كان هذا القرار من نوع القفز على المعطيات الإقليمية والدولية الراهنة والتمسك بحق إعلان الدولة في موعدها المقرر يوم الرابع من مليو ، ويما يوحد الأجواء المواتية لقوى التطرف الإسرائيلي التي تعيش حاليا " حالة سعار " في ظل اقتراب المناعات المحاسمة لبدء الانتخابات الإسرائيلية المبكرة ،

إن التحدى الحقيقى أمام الفلسطينيين فى هذه اللحظات لا ينبغى أن يبقى محصوراً بين أولئك الذين يدعون الى المغامرة مهما كان الثمن والقفز مباشرة إلى قرار إعلان الدولة الفلسطينية فى الموعد المحدد والتحرك نحو بسط السيادة الفلسطينية على كل شبر من الأرض التى جرى احتلالها فى ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧م .. أو بين أولئك الذين ينادون بالتريث وتفويت الفرصة على قوى التطرف الإسرائيلي لكى تتفذ حلمها فى اغتيال عملية السلام برمتها ،

ولكن جوهر التحدى الراهن هو كيفية الإبقاء على التأييد الدولى الواسع لحق الفلسطينيين في إعلان دولتهم المستقلة في الوقت الملائم ومواصلة تعرية الموقسف الإسرائيلي المتعنت في مواجهة المرونة والعقلانية الفلسطينية التي تجاوبت مع الرغبات والرجاءات الدولية بعدم التمسك بموعد الرابع من مايو (أيار) كدليا على مصداقية التوجه الفلسطيني نحو السلام ،

وفى اعتقادي أن التحرك الفلسطينى ينبغى أن يكون مدعوما بجميع الوئسائق التى تؤكد حق الفلسطينيين التاريخى فى إقامة دولتهم المستقلة واهم هده الوئسائق مايلى: --

في عام ١٩٢٢ ويعد معاهدة " فرساي " الشهيرة في مؤتمر الصلح الدولى تقرر
 الاعتراف بحدود فلسطين التي تقوم بينها وبين مصر وشرق الأردن ولبنان

وسوريا وبناء على ذلك اعترفت عصبة الأمم بفلسطين من خلال التعامل معها كدولة وتم وضعها ضمن التصنيف " أ " في دول عصبة الأمم في الوقت السذى كانت لا تزال فيه أقطار عديدة في معظم إرجاء العالم تدرج تحت التصنيسف "ب" ونوعيات أخرى من الدول كانت لا تزال " تحت الوصاية " •

- فى عام ١٩٤٧ بعثت بريطانيا باعتبارها دولة الانتداب على فاسطين خطابا رسميا إلى الأمم المتحدة أكنت فيه الترامها بأن تكون فلسطين دولية مستقلة عقب انتهاء الانتداب البريطاني عليها •
- في ٢٩ نوفمبر عام ١٩٤٧ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقسم امدا والذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دواتين واحدة عربية هي" فلسطين" والأخرى اليهودية أطلق عليها اسم " إسرائيل " ولكسن العصابات اليهوديسة والصهيونية أعلنت حربا شرسة لطرد وقتل وتشريد أبناء الشسعب الفلسطيني واصحاب الأرض الحقيقيين واستمرت جريمة اقتطاع مسلحات مسن الأرض الفلسطينية تتوالى عاما بعد عام حتى اليوم باختلاف أسباب وذرائع مختلفة ،

إن المجلس الوطنى الفلسطينى أعان بوضوح عام ١٩٨٨ وبعد مرور ٤٠ عاما على استلاب أرضه الحيازه لخيار السلام وإعلان استقلال الدولة الفلسطينية من أرض المنفى على أساس قبول قرار التقسيم الذي بحمل في طياته أساس إعلان الدولة ، وقد قربلت هذه الخطوة في حينها باعثراف أكثر من ١٠٠ دولة عربية وإفريقية وأسيوية في حين لم تعترض الدول الغربية والأوروبية على الخطوة وانما اكتفت بالاعتراف فقط بوجود ممتليسن ومكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في عواصمها ،

إن قرارى مجلس الأمن رقمي ٢٤٢ ، ٣٣٨ وصيغة مدريد التي ترتكز علي مبدأ الأرض مقابل السلام وبنود اتفاقيات " اوسلو ٩٣ " .. كلها تصبيب في مبدأ الأرض مقابل السلام وبنود اتفاقيات " اوسلو ٩٣ " .. كلها تصبيب في مبدأ الأرض مقابل السلام وبنود الثفاقيات " اوسلو ٩٣ " .. كلها تصبيب في مبدأ الأرض مقابل السلام وبنود الثفاقيات " السلام وبنود الشلام وبنود الثفاقيات " السلام وبنود الثفاقيات " السلام

صالح حق الفلسطينيين في تقرير المصير واستعادة الأرض المحتلة وإقامـــة الدولة المستقلة •

نعم إن إسرائيل كثقت من عمليات الاستيطان وابتلاع الأرض وتطويق القرى والمدن الفلسطينية بطرق ملتوية تحت رايات "أوسلو ٩٣ " على مدى السنوات الخمس الماضية •

ونعم أيضا لمن يقولون بأن خطة تهويد القدس وتغيير معالمها لم تتسارع بمثل ما تسارعت خلال السنوات الخمس الأخيرة وبالذات في السنوات الثلاث التي جناء فيها نتنياهو إلى الحكم •

ونعم ثالثا ورابعا وخامسا لمن يستشهدون على سلبيات "أوسلو ٩٣ " بعدم تنفيذ إسرائيل لمعظم التزاماتها الواردة في هذه الاتفاقيات وتقديد لجراءات الحصار التي أدت إلى هبوط شديد في معدلات التنمية في الأراضي الفلسطينية وما استتبع ذلك من بطالة والخفاض مستوى المعيشة ،

نعم كل هذا صحيح .. وهناك ما هو أكثر وأبشع منه !

ولكن السؤال هو:

هل لو لم تكن اتفاقيات " أوسلو ٩٣ " موجودة كانت إسرائيل سنتوقف عن الاستيطان ولا تتحرك باتجاه تهويد القدس وتتخلى عن إجراءات الحصار والتجويع؟

إن ما كسبه الفلسطينيون من " أوسلو ٩٣ " حتى لو كان مجرد " فتات " هــو أول مكسب حقيقي يحصلون عليه منذ عام ١٩٤٨ عندما حلت بهم النكبة ،

وحتى ولو قيل إن هذا الفتات أغلبه فتات سياسى ومعنوى فانه افضل بكثـــير من البقاء فى أوضاع الرفض التى جنت إسرائيل من ورائها الكثير والكثـــير مــن الأرض والحقوق الفلسطينية ، إن الرهان الفلسطيني على السلام والتفاوض عمره الآن مسنوات فقط وقد كسب منه الفلسطينيون ما يراه البعض انه مجرد " فقات " فنى حين أن الرهان الفلسطيني لأكثر من ٤٠ عاماً على التمسك بمنهج كل شيء أو لا شئ لم يسود إلا إلى ضياع الأرض الفلسطينية بكاملها على مرحلتين : المرحلة الأولى فسى نكبة المحدد المرحلة الثانية في نكسة ١٩٦٧ ،

وظني أن الفلسطينيين أحوج ما يكونون في هذه اللحظات إلى المصارحة مع النفس بدلا من التحزب والانقسام باسم مكاسب "أوساو ٩٣ " أو خسائرها .. أو بالانتصار لموعد ٤ مايو (أيار) أو القبول بتأجيله .. وبعد إقرار المنظمة بتساجيل إعلان الدولة الفلسطينية لحتراما الرغبة الدول العظمى .. فإن ذلك قسرار هددئ عقلاني يتمشى مع منهجية السلام والتفاوض من أجل السلام العادل الشامل ،

# موقف الأردن من انفاقية أوسلو ١٩٩٣م :

لاشك أن مشروع (غزة أريحا) مدعوم من الإدارة الأمريكية وحليفاتها ، ويحظى بقبول رسمى عربى واسع ، كما أنه الحل المفروض على الأمــة لإنـهاء صراعها مع إسرائيل أصبح بمثابة واقع حقيقى لا يمكن تجاهله أو نكرانه ،

وما دامت منظمة التحرير الفلسطينية التي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني قد قبلت بملء إرادتها بهذا الحل ، فان الدول العربية لا تملك إلا لحترام الخيار الفلسطيني ولحترام القرار الفلسطيني المستقل ، وان الأردن الدي حرص منذ بدء مسيرة السلام على تقديم كل الدعم والعون للوفد الفلسطيني المفاوض ، وسعى جاهدا لتعزيز النتسيق الثنائي الذي تفرضه العلاقة الأخوية التاريخية بين الشعبين الشقيقين ،

فالأردن لا يسعى لفرض وصاية على القرار الفلسطيني ، فقد النزم منذ قصة الرباط عام ١٩٧٤م .. ومن ثم في قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية ، وحق الشعب الفلطسني في اتخاذ قراره المستقل حيث جدد الحسين تاكيد هذا الموقف المبدئي والثابت يوم السبت الموافق ١٨ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٣م حيث قال : (في استعراضي لتاريخ قضيتنا الأهم ، القضية الأولى ، القضية الفلسطينية وعلاقاتنا فيها وما مرت به من تطورات ، أجد باننا كنا دائما في الطليعة ندعم ونماند ضمن أقصى طاقاتنا قضية الأهل والأخوة على أرضهم وترابهم الوطني ، وأجد أنه من عام ١٩٧٤م وحتى الآن الترامنا الجلا بقرار القمة العربية ، وتلبية المطلب الفلسطيني في دعم منظمة التحرير والاعتراف بها ممثلا شرعيا ووحيدا الشعب الفسطيني .

لقد أوضح الحسين أن الأردن قيادة وشعبا كان دائما مؤيدا لفلسطين ولقيادتها المجسدة في منظمة التحرير الفلسطينية ،

وكان ما تم الاتفاق عليه بشأن الحكم الذاتى الفلسطينى (غزة أريحا) يشيد بالحرص والمسئولية ، وإن هناك قيادة فلسطينية تحملت مسؤلياتها وأوصلت الأمو إلى هذا الحد ، سيما وأن خيار الاتفاق هو بداية لما هو أوسع فى كافسة جوانسب القضية الفلسطينية ، وإحلال السلام العادل والشامل بما فى ذلك المسارات العربيسة الأخرى ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# الفصل الثاني اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية لعام ١٩٩٤م

#### الفصل الثاني

# اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية لعام ١٩٩٤م

لقد كان توقيع اتفاقية المسلام الثنائية بين الأردن وإسرائيل آخر اعمال الملك
 الحسين " الشاقة في حياته حيث مرض بعد ذلك بمرض المسرطان وظل يعالج
 منه منولت طويلة من الشقاء وعذاب المرض ، وهنا قبل أن أنهى اعماله أود
 أن أشيد ببعض كلمات تحسب له ، فيجب أن يعرف الجميع كيف حقق الملك
 الحسين " كل هذا الإجماع ، وما الذي لعب به وكسب ، كما يقولون في الأمثال
 الشعبية "،

كان الملك "حسين " القدرة على توظيف واستثمار الثروة البشرية في وطنه واستقطاب الكفاءات من مختلف الحقول والاتجاهات العمل في دولته معترفا بالخبرة قبل أهل الولاء دون أن بضع حدودا فاصلة بين المعارضين والمويدين لأن الوطن ليس لحتكارا لفئة دون الأخرى وما لكثر المعارضين الذين انتقاوا إلى مواقع المسلطة والآخرين الذين انتقاوا من المسلطة إلى المعارضة دون أن يفقدوا عطف الملك واحترامه ودون أن نرى بطشا وتتكيلا بالمعارضين ، وانما طبيعة سمحة كريمة في التعامل معهم ، بمن فيهم رجال تآمروا ضده وحاولوا الإطاحة به وآخر ما عرفه العالم من المسائه الإنسانية في هذا الخصوص ما فعله من المعارض وآخر ما عرفه العالم من المسائه الإنسانية في هذا الخصوص ما فعله من المعارض المسياسي السيد "شبيلات" الذي أدانه القضاء بالتآمر ضد النظام وحكم عليه بالسجن فاصدر الملك عفوا عنه وذهب بنفسه إلى السجن ليأخذ "شبيلات" فسي مسيارته ويعود به إلى بيئه إلى والدته المريضة ،

لعل خليطا من هذا وذلك هو ما جعل الملك " حسين " يحقق هذا الإجماع على احترامه وتقديره ويجعل الأردنيين ببكون بحرقة وفجيعة لأنهم يعرفون أنه لم يفعل

<sup>\*</sup> مقال الدكتور / أحمد ابراهيم الفقيه بجريدة الأهرام الصادرة في فبراير (شباط) ١٩٩٩م •

ما فعله إلا بهدف إسعادهم وبناء دولة توفر لهم الأمن والاستقرار والرخاء ورغم أنه حكم وطنا صغيرا قليل الموارد والإمكانيات تتقانفه الأنواء والصراعات فقد غادره والجميع يشيدون بنجاح التجربة الأردنية سياسيا واقتصاديا ويعجبو بالنهضة العمرانية التي شهدها القطر في السنوات الأخيرة ، وارتفاع مستو الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والإدارية ويشهدون الملك "حسين " أنه تو بناء سياسيا سليما ومؤمسات دستورية قوية ، وإصلاحا ديموقر اطيا ضمن حضو الرأى والرأى الأخر وأسلوبا حرا في إجراء الانتخابات ومنابر إعلامية تتمت بهامش واسع من حرية التعبير ،

### السلام وظروف المرحلة: -

أوضح الملك " الحسين " الأبناء الشعب العربى الأردنى الصهورة الحقيقية للظروف الصعبة للمرحلة الحالية الذى يعيشها الأردن ، ووجه نهداء السي الأمه بصوت الوحدة الوطنية والحفاظ على المسيرة الوطنية في ظرف يمثل اخطر ما مه به الأردن وعايشه من التحديات والمخاطر ، جاء ذلك في حديث الملك "حسين الموجه إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب الأردني خلال لقائه بهم فهي الديسوا الملكي الهاشمي يوم السبت الموافق ٩ يوليو (تموز) ١٩٩٤م.

"إن الموقف الأردنى يستد أو لا إلى المصالح الوطنية الأردنية والموقف الأردنية والموقف الأردنية والموقف الأردنية والموقف الأردنية والموقف الأردنية والموليين ، ولكن الذى يملى الموقف الأردني أو لا هو المصالح الوطذ الأردنية خاصة وبعد أن تم سحب الموضوع الفلسطيني بكامله من المفاوضية العرب الأربعة في والمشنطن من قبل الأخوان الفلسطينين أنفسهم وذلك بعد اتفاقيا الوسلو "أوسلو" " ، انهارت عملية المتسيق التي كان رؤساء الوفود الأربعة يضعونها أم بعضهم البخس ، ولغياب الموضوع الفلسطيني تصبح قضية الأردن محدودة بأرض بعضهم البخس ، ولغياب الموضوع الفلسطيني تصبح قضية الأردن محدودة بأرض

محتلة ومشكلة مائية .. فعملية المشاركة في مسار التسوية عكست الرؤية الأردنية وتسريع وتنفيذ جدول الأعمال الذي تم التوصل إليه مسن الجسانب الإسرائيلي ، وجرى التصديق عليه في والشنطن يوم ١٤ سبتمبر (ايلول) ١٩٩٣م أي بعد الاتفاقي الفلسطيني الإسرائيلي الذي تم توقيعه في واشنطن يوم ١ اسبتمبر (ايلول) ١٩٩٣م، ويتحدث " الحسين " عن عملية السلام في حديثه في التاسع من يوليو (تموز) ١٩٩٤ قائلا : " البحث في عملية السلام بطبيعة الحال يعني البحث في احتياجات هذا البلد ، البحث فيما يشقيله من أعباء الديون الخارجية ومحاولة البحسث عسن صيغة الرفع هذه الديون أو إلغائها .. والبحث في احتياجاته العسكرية " ،

في يوليو (تموز) " ١٩٩١م توصل الوقد الأردني مع الوقد الإسرائيلي لصيفة (جدول الأعمال) وكان أول صيغة اتفلق تم التوصل إليها بين الوقد الإسرائيلي مسع وقد عربي ، وكان الجانب الإسرائيلي يحاول استدراج الأردن قبل غيره التوصل لصيغة السلام وإنهاء حالة الحرب وتطبيع العلاقات ، واذلك كان الجانب الإسرائيلي متساهلا أمام صلابة الوقد الأردني وتمسكه بحقوق السيادة الأردنية ، ولسم تقلع المحاولة الإسرائيلية باستدراج الموقف الأردني اتغيير جدول الأعمال بعد التوصل إلى اتفقى أوسلو مع الجانب الفلسطيني ولكن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية المتغير الأجندة بين الطرفين الأردني والإسرائيلي ، وقد شهدت زيارتا الملك "حسين" تغيير الأجندة بين الطرفين الأردني والإسرائيلي ، وقد شهدت زيارتا الملك "حسين" لواشنطن مع الإدارة الأمريكية ضغوطا متعددة التحقيق المطلب الإسرائيلي المتضمن لواشنطن مع الإدارة الأمريكية ضغوطا متعددة التحقيق المطلب الإسرائيلي المتضمن الاتفاقي في لندن خلال شهر أبريل (نيسان) ١٩٩٤م عبر اللقاءات غير المعلنة على استجابة إسرائيل لحقوق السيادة الأردنية الممثلة بالأرض والمياه واستجابة الأردن مناسرة الموقفة من القالم موضوع اللحبئين من الثنائي إلى المتعدة ،

وفي هذا الإطار يؤكد الملك " الحسين " إن المهمة الأساسية التحرك الأردني باتجاه السلام ترتكز على حماية الأردن وضمان سيادته على أرضه مسن خلال المنعادة حقوقه السيادية في ترسيم الحدود واستعادة الأراضى المحتلة وحقسه فسى المياه إلى جانب تمتين وضعه الاقتصادي من خلال إنهاء الوضع الصعسب السذى يواجهه الأردن حاليا .. اذا تم الدخول في مفاوضات السلام الثنائيسة بيسن الأردن والاسر اليليين "

# مضمون اتفاقية للسلام الأردنية الإسرائيلية " إعلان واشنطن ١٩٩٤م":

لقد ركز نص (إعلان واشنطن) على أنه خطوة على طريق السلام الشامل والدائم، وورد ذلك كبند رئيسى من جملة خمسة مبادئ تحكم الفهم المشترك لجدول الأعمال الأردنى الإسرائيلي الذى سيفضى فى إطار الحل الشامل إلى معاهدة ملام بين الجانبين ويلاحظ أن المبدأ الثانى فى البيان هو إقامة السلام على أساس قرارى مجلس الأمن ٢٤٢و ٣٣٨ فى سائر جوانبهما وعلى الحرية والمساواة والعدالة مثلما اعترف بالدور التاريخي الخاص المملكة الأردنية الهاشمية فى الأماكن الإسلامية المقدسة فى القدس الشريف ومراعاة ذلك عند بحث الوضع النهائي للمدينة المقدسة ،

وأشار إعلان واشنطن كذلك إلى الاعتراف بحدود آمنة ومعترف بها واحترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي .

ونص الاتفاق على موضوع ترمسيم الحدود والاتفاق على الحصص المخصصة لكل من الطرفين في مياه نهرى الأردن واليرموك .. وقسرار نتسائج المفاوضات الثنائية والثلاثة .. مشيرا إلى إقامة ربط هاتفي مباشر بين البلدين وربط الشبكات الكهربائية بينهما وفتح نقطتي عبور جديدتين وحريسة المسرور السياحي وتسريع العمل على فتح ممر جوى دولي بينهما إلى جانب التعساون فسي مجالات مكافحة الجريمة وتهريب المخسدرات واستمرار مفاوضات التعاون الاقتصادي وإلغاء سائر أنواع المقاطعة الاقتصادية ،

ولقد شهدت واشنطن الكثير من المشاورات والاتصالات المكثقة بين الوفود الأردنية والأمريكية والإسرائيلية تتاولت مجمل جوانب (إعلان واشاطن) والمطالبة الأردنية المتعلقة بالسلام والالتزام الأمريكي والإسرائيلي فيما يتعلق بتلك المطالب والحقوق الوطنية •

لقد سادت أجواء التفاؤل مختلف الأوساط السياسية والأمريكية التي ترى فسى التقدم على المسار الأردني الإسرائيلي خطوة مهمة وتاريخية تقتح الآفساق أمسام لحراز المزيد من التقدم على المسارات العربية الأخسرى (السورى واللبلساني واعلان الدولة الفلسطينية) .

### المعاهدة الأردنية مابين مؤيد ومعارض :

#### المعاهدة .. ومجلس الوزراء :

بحث مجلس الوزراء معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل التي جرى توقيعها بالأحرف الأولى ، وقد تبين المجلسس أن الاتفاقية تتفق مع الثوابت الأردنية واستعادة حقوق الأردن الكاملة في أرضه ومياهه وترسيم حدود دولية دائمة بين الدولتين وبحث إمكانيات التعاون في مختلف المجالات بموجب اتفاقيات يتم الوصول إليها لاحقا ، وقد قرر المجلس الموافقة على الاتفاقية وتقويض المسيد رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع عليها بشكلها النهائي ،

#### • المعاهدة ومجلس النواب : -

لقد سانت جلسة مجلس النواب أجواء ديموقر لطية بالرغم مسن تسوع الوان الطيف السياسي بحيث استمع فيها النواب إلى زملاتهم بهدوء أعصساب وبغير تثنيج أو اتهام ، ربما بشيء من الاسترخاء لانهم كانوا على ثقة بسان المعاهدة سوف تمر وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة ،

لقد قالت المعارضة كلمتها في المعاهدة .. وقال المؤيدون كلمتهم .. كما ردد الكثيرون مقولة ديموقراطية معروفة .. وهي أن علي الأقلية أن تلتزم برأى الأكثرية ، فالالتزام لا يلغى بأى حال من الأحوال الجدل والحوار ولا يستطيع التصويت أن يحسم تصارع الأفكار وتفاعلها وانعكاساتها في الشارع وبين الناس .

# • وملخص ما طرحه السلاة للنواب الموافقون وأثاره السادة النواب المعارضون يتضمن: -

"يقول المعارضون .. إن الاتفاقية تتعارض مع أحكام القرآن الكري—م التي تحرم التتازل عن أرض الإسلام ، واقامة صلح دائم مع المغتصبي—ن .. وهم يشيرون بذلك إلى الحقوق العربية في فلسطين وما اشتملت عليب بخصوص منطقتي الباكورة والغمر .. وأضافوا : إن الاتفاقية قد نـاقضت الدستور الأردني الذي يحرم التنازل عن أرض الوطن وان الحكومة قد تتازلت عن أرض أردني أدى أحت اسم التأجير أو فك الارتباط ، كما قالوا : إن الاتفاقية قد اعترفت باغتصاب إسرائيل للأرض العربية في فلسطين واعترفت ضمنا بالقدس عاصمة لها وأن ما ورد من عبارات بشأن الولاية الدينية على المقسات لا يغير من الأمر شيئا ،

وأكد المعارضون: إن الاتفاقية قد تجاوزت الثوابت الأردنية والقومية حياما وصفت المقاومة للاحتلال بأنها عنف أو إرهاب وأن الاتفاقية تتناقض مع الأسس التي استند إليها مؤتمر مدريد وبخاصة ما جاء في قراري مجلس الأمسن الدولسي ٢٤٧ و ٣٣٨ التي تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وعدم الاستيلاء على أرض بالقوة .. وإسرائيل ام تتسحب من الأراضي التي احتلتها فسي عام ١٩٦٧ وهو أمر يتتاقض مع منطوق السلام العادل والشامل والدائم ،

واستطرد المعارضون يقولون: إن ما ورد في الاتفاقيدة حـول استرداد الأردن لمياهه لا يمثل الحقيقة فبالإضافة إلى اختلاف تصريحات المسؤولين حـول كمية المياه التي استردها الأردن فاتهم يرون أن حصة الأردن من مياه الــيرموك هي اكبر في الحقيقة مما حصل عليه بموجب مشروع (جونستون) أو ما أقرتــه المجامعة العربية ، وان جزءا كبيرا من الحصص المالية لا تعدو أن تكون وعودا أو مشاريع موعودة قد تتحقق وقد لا تتحقق مؤكدين أن المعاهدة اســتبدات الروابط القومية والإسلامية بروابط وثيقة مع إسرائيل حيث أن الاتفاقية قد أعطت لبنودهــا أولوية في التطبيق وان ذلك سيؤثر على الالتزامات الأردنية الاقتصادية والسيامــية والسيامــية والعسكرية والتقافية وفي كافة المجالات علاوة علــي أن المعاهدة تشــكل فتحــا القتصاديا الكيان الصهيوني يحقق من خلاله إنهاء المقاطعة العربية واقتحام السـوق الأردني ويلغي وجود الصناعات المماثلة ويسمح بتغلغل رأس المال الإسرائيلي في الأسواق العربية وتفتح الآفاق أمام إسرائيل في السوق الشرق أوســـطية .. التــي تطرح الأن بديلا المسوق العربية المشتركة ،

وأشار المعارضون: إلى أن المعاهدة ستؤدى الى فرض مزيد من القيود على الحريات العامة ووسائل التعبير، لأنها تنص على الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أى فرد أو تنظيم يمارس الدعاية المعادية، وان ذلك يتعدى إلى الكتب والمناهج والمطبوعات ووسائل الإعلام كما أن المعاهدة سوف تؤدى إلى التطبيع الكامل في شتى نولحى الحياة مع الكيان الصهيوني ممسا يشكل خطرا على الأردن خاصة في غياب التعبيق العربي،

لما المؤيدون فيقولون: بأن هذه المعاهدة قد أعادت للأردن كامل حقوقه فسى الأرض والمياه وحددت لأول مرة حدود إسرائيل مسع الأردن وأوقفست المطامع الإسرائيلية في التوسع، وقضت على فكرة الوطن البديل، في الوقت نفسسه أكسد المؤيدون على أن المعاهدة تأتى في سياق حل شامل ودائم وعسلال بيسن السدول

العربية وإسرائيل ، وإن توقيع الأردن على هذه الاتفاقية سوف يعزز موقف العربية وإسرائيل ، وإن توقيع الأردن لم يكن سباقا إلى توقيع معاهدة منفردة .. فقد سبق المفاوض العربي ، كما أن الأردن لم يكن سباقا إلى توقيع معاهدة منفردة .. فقد سبق لمنظمة التحرير الفلسطينية أن وقعت اتفاقا للسلام مع إسرائيل ،

واضاف المؤيدون يقولون: إن هذه الاتفاقية لم تفرط في الحقوق العربية ويحقوق اللاجئين والنازحين ولكنها تركت معالجتها للاطراف صاحبة العلاقة ويجقوق اللاجئين والنازحين ولكنها تركت معالجتها للاطراف صاحبة العلاقة لايجلاح علال لها في الوقت نفسه قالوا: إن الاتفاقية لا تؤثر على العلاقات الأردنية العربية والإسلامية ولا تقطع الروابط بها علاوة على أن الاتفاقية تبشر باقتصاد أردني متطور في إطار سوق شرق أوسطية وان مشاريع ضخصة واستثمارات هائلة بانتظار المنطقة كما أن الاقتصاد الأردني سيكون جاهزا وقلارا على المسيرة على الصمود والمنافعة مع الاقتصاد الإسرائيلي وان المعاهدة لا تؤثر على المسيرة الديموقراطية والتعدية السياسية والحريات العامة ، كما أنها سوف تضمن أمرن الأردن واستقراره وحقوقه ووحدة اراضية ، وإنها لم تنص على تواجد أى قسوات دولية ، ولم تحدد حركة الجيش والقوات المعلحة ولم تحرمه من حقه في الدفاع عن نفسه ،

هذه الطروحات الفكرية السياسية من المعارضين والمؤيدين ، أكدت الممارسة الديموقراطية وأظهرت أن التعدية السياسية أفرزت هذه الحرية في الطروحـــات المعرضة والمؤيدة الاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ،

لقد أمضى المجلس قرابة ١٩ ساعة على مدار يومين منتاليين فـــى مناقشــة مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون الخارجية ، وقد تحدث خلالها (٥٢) نائبا ٠

وبعد إجراء التصويت على مشروع المعاهدة حيث حازت على (٥٥) صوتسا وهز ما توقعته المصلار البرامانية ، وبذلك فقد أقر مجلس النواب مشروع قسانون معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية ، ولسم يصوت الصالح الاتفاقيسة النسواب الإسلاميون ،

#### • المعاهدة ومجلس الأعيان : <u>-</u>

كانت لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأعيان قسد عقدت سلسلة مسن الاجتماعات المطولة على مدار يومي ٧ ، ١٩٩٤/١١/٨ الراسة مشروع قسانون التصديق على معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل ،

ترى لجنة الشئون الخارجية لمجلس الأعيان أن معساهدة المسلام الأردنيسة الإسرائيلية تتفق مع الثوابت الأردنية والشرعية الدولية وتضمن اسستعادة حقسوق الأردن كاملة غير منقوصة وتعيد الى السيادة الأردنية الأراضى المحتلة كما وتعيد حقوق المياه التي حرم منها الأردن عقودا طويلة ، وتكفل المعاهدة ترسيم الحسدود الغربية المملكة لأول مرة لتصبح حدودا دولية دائمة ، ومعترفا بها باستثناء الخسط القائم مع الأراضى الفلسطينية التي لحتلت عام ١٩٦٧ وستفتح المعساهدة المجسال لأوجه التعاون في مختلف الميادين بموجب اتفاقيات يتم الوصول إليها بعد التصديق على المعاهدة وإيرامها ،

إن اللجنة تعتبر أن هذه المعاهدة تشكل إنجازا وطنيا كبيرا يستحق الشكر والثناء والتقدير لكل من ساهم في تحقيقه ، وعليه قررت اللجنة الموافقة على مشروع قانون التصديق على معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل كما ورد من النواب وكما لقره مجلس النواب ،

- النص الكامل التفاق " اعلان واشنطن " فـــى ٢٥ يوليــو (تمــوز) 199٤م:
- بعد عدة أجيال من العداء والدم والدموع ، وفي أعقاب ما خلفته مسنوات الألم والحروب ، فقد عقد الملك " حسين " ورئيس السوزراء " رابين " العزم على وضع حد لإراقة الدماء والأحزان ، فبسهذه السروح ، عقد اجتماع اليوم في والمنظن بين الملك " حسين " ملك المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي " اسحق رابين " بناء

على دعوة الرئيس "بل كلينتون "رئيس الولايات المتحدة الأمريكيسة ، وتشكل مبلارة الرئيس كلينتون هذه منعطفا تاريخيا في محاولات الولايات المنحدة الدؤوية لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ، ولقد كلن لمشاركة الرئيس "كلينتون " الشخصية الفضل في الاتفاق على مضمون هذا الإعلان التاريخي ، وما التوقيع عليه إلا شاهد على رؤيساه البعيسدة وتفانيه من أجل قضية السلام ،

- القد أكد جلالة الملك "حسين " ورئيس الوزراء " رابين " من جديد أنتاء لجنماعهما على المبادىء الخمسة التي تحكم فهمهما المشترك لجدول الأعمال المنفق عليه ، والذي يهدف إلى التوصل إلى إقامة سلام عسادل ودائم وشامل بين الدول العربية والفلسطينيين وإسرائيل :
- \* سيولصل البلدان بشكل حثيث مفاوضاتهما للوصول إلى حالة سلام تقوم على قرارى مجلس الأمن الدولى ٢٤٢ و ٣٣٨ فى سائر جوانبهما مثلما تقوم على الحرية والمساواة والعدالة ،
- تحترم إسرائيل الدور الحالى الخاص المملكة الأردنيسة الهاشمية فسى الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس وحيدما تأخذ المفاوضات المتعلقسة بالوضع النهائي لمدينة القدس مجراها فان إسرائيل ستعطى أولوية عاليسة لدور الأردن التاريخي في هذه المقدسات ، وبالإضافة اذلك فقسد انفسق الطرفان على العمل سويا لتعزيز العلاقات بين الديانات التوحيدية الثلاث.
- بعترفان البلدان بحقهما والنترامهما بالعيش بسلام مع بعضهما البعض
   وكذلك مع باقى الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها كما يؤكدان علسى
   لحترامهما واعترافهما بسيادة كل دول المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها
   للسياسى ،

إن الصراع الطويل بين الدولتين يقترب من نهايته وعليه فيان حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل قد طويت صفحتها .

ويناء على هذا الإعلان وعملا بجدول الأعمال المشترك المتفق عليه فان كلا البلدين سيمنتع عن القيام باعمال أو تشاطئت من شأنها إن تؤثر سلبيا على أمن الطرف الآخر أو أن تحكم مسبقا علسى الوضع النهائي المفاوضات ، وسيمنتع أى طرف عن تهديد الطلوف الآخر باستخدام القوة أو السلاح أو أى وسيلة أخرى ضده ، وسيحول الطرفان دون وقوع أى تهديدات تخل بالأمن نتيجة لأى عمل إرهابي مهما كان فوعه ،

• لقد أحيطا الملك "حسين " ورئيس وزراء إسرائيل " رابين " علما بالتقدم الذي تحقق في المفاوضات الثلثائية على المعار الأردني الإسرائيلي فسي الأسبوع الماضيي فيما يتصل بالخطوات التي انفق عليها لتنفيذ جداول الأعمال الفرعية المتعلقة بالحدود وقضايا الأراضيي والأمن والمياه والطاقة والبنية ووادي الأردن •

وإذ يدركان بنود جدول الأعمال المشترك المتفق عليه (الحدود ومسألة الأراضي) فقد لحيطا علما بأن اللجنة الفرعية المحدود قد توصلت إلى اتفاق في يوليو (تموز) ١٩٩٤م محققة بذلك جزءا من الدور المداط بها في جدول الأعمال الفرعي .. كما لحيط علما بأن اللجنة الفرعية المياه والبيئة والطاقة ، انسجاما مع ما تعستهدفه مفاوضاتها ، قد وافقت على الاعتراف المتبلال بالحصص الحقة لكل من الطرفين في مياه نهر الأردن ونهر اليرموك ، كما واتفقا على أن يحترم ويمتثل الطرفان بشكل كامل الما تتمخض عنه المفاوضات مسن حقوق في التخصصات وفقا المبادئ المقبولة والمتفق عليها وبالنوعية التي يوافق عليها الطرفان ،

كما عبر الملك "حسين "ورئيس وزراء إســـرائيل "رابيــن "عــن ارتياحهما العميق واعتزازهما بعمل اللجنة الثلاثية في لجتماعها الذي عقد في الأردن يوم الأربعاء الموافق ٢٠ يوليو (تموز) ١٩٩٤ والذي استضافه رئيس الوزراء الأردني الدكتور "المجالي "بحضور وزير الخارجيــة و "واريــن كريستوفر "ووزير الخارجية شيمون بيريز وعبرا كنلـــك عــن سـعادتهما لمشاركة الولايات المتحدة والتزامها في هذا السعي ،

يعتقد الملك "حسين" ورئيس الوزراء "رابين" بأنه لا بد من اتخاذ خطسوات من أجل تجاوز الحواجز النفسية والانعتاق من تركة الحسرب، إن الأردن وإسرائيل وهما يسعيان بتفاؤل نحو تعميم مكاسب السلام علسى الجميسع فسى المنطقة ، لعازمان على النهوض بمعشولياتهما تجاه البعد الإنساني في مجسال صنع السلام ويدركان إن الاختلافات والتفاوتات الاقتصادية هي السبب الرئيسي للتطرف الناجم عن الفقر والبطالة وانحطاط كرامة الإنسان ، وبهذه الروح فقد أثر الملك "حسين " ورئيس الوزراء "رابين " مجموعة من الخطوات استرمز إلى المرحلة الجديدة :

- الربط الهاتفى المباشر بين الأردن وإسرائيل .
- ستعطى من حيث الميدا حرية المرور بين الأردن وإسرائيل السائحين من
   رعايا الدولتين ،
  - · تسريع المفاوضات لفتح ممر جوى دولى بين البلدين .

سنتعاون قوات الأمن العام في الأردن وإسرائيل على مكافحة الجريمة مركزين على التهريب وبخاصة تهريب المخدرات وسندعى الولايات المتجدة الأمريكية المشاركة في هذا المجهود •

• تستمر المفاوضات المتعلقة بالشئون الاقتصادية تمهيدا للتعاون الثنائي المستقبلي بما في ذلك الغاء سائر أنواع المقاطعة الاقتصادية •

يجرى تنفيذ كل هذه الخطوات في إطار خطط التنمية المتعلقة بالبنية المتحتية على صعيد المنطقة ككل وبالترابط مع المفاوضات الثنائية بين الأردن وإسرائيل في مواضيع الحدود والأمن والمياه والقضايا ذات الصلة دون المساس بالنتيجة النهائية للمفاوضات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال الأردني الإسرائيلي المشترك المتفق علية •

• اتفق الملك "حسين " ورئيس الوزراء " رابين " على عقد اجتماعات دوريـة أو عندما تدعو الحاجة النظر في التقدم الذي تحرزه المفاوضات وقد أعربا عــن عزمهما على رعاية وتوجيه عملية السلام •

وفى الختام فان المالك "حسين " ورئيس الوزراء " رابيسن " يرغبان بالتحبير عن جزيل شكرهما وتقديرهما الرئيس " بيل كلينتون " وإدارته على جهودهم الدعوبة فى دفع قضية السلام والعدالة والرخاء لجميع شعوب المنطقة ويرغبان فى توجيه الشكر الرئيس شخصيا على ترحيبه الحار بهما وعلى حسن ضيافته ،

واعترافاً بتقدير هما فان الملك "حسين" ورئيس الوزراء "رابين " قد طلبا من الرئيس "كلينتون " توقيع هذه الوثيقة كشاهد وكمضيف الاجتماعهما ، رئيس الوزراء رابين جلالة الملك الحسين

الرئيس وايام ج ، كلينتون

اعتبر إعلان واشنطن مناسبة الأمل والالتزام ببداية طريق وعدر وصعب وطويل نحو ترسيخ سيادة المملكة وإحقاق حقوقها لهذا كان إعلان واشسنطن حد فاصل بين الحرب والمسلام أنهى حالة اللاحرب واللاسلم ووضعت حداً لانتظار المجهول واستبدل الحوار بالسلاح عبر الخندق بالجدل المسلمي عدير طاولات التفاوض •

إن السلام الذى يعزز السيادة ، ويعيد الحقوق وينهى الحرب والعدوان ويشميع الاستقرار والأمن والأمان ويحقق التنمية والرفاهية ، كان رسالة هاشمية عريقسة ناضل الملك " الحسين " وجاهدت المملكة الأردنية من أجلها دائما بالسيف والقلم .

...............

# الياب التاسع الوداع التاريخي الملك حسين

# يتضمن الباب التاسع الآتى:

الفصل الأول:

وداع تاريخى للملك حسين " ما بين مؤيد ومعارض "

الفصل الثاني:

حصان الملك حسيين "ما بين مؤيد ومعارض "

الفصل الثالث:

الرؤساء والملوك الذين شاركوا في تشييع جنازة الملك "حسين"

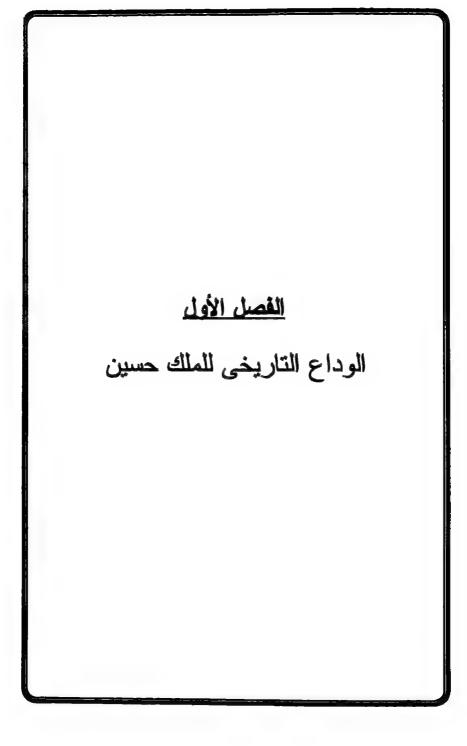

# الفصل الأول

# الوداع التاريخي للملك حسين

#### جنازة تاريخية للملك حسين:

- بعد حياة حافلة وصراع مع المرض ، رحل العاهل الأردني الماك "حسين" (٢٦عاماً) أمضى منها نحو ٤٧ عاما ملكا المملكة الأردنية الهاشمية ، شارك الماك "حسين" الذي كان أقدم حكام العرب في صنع سياسة وعلاقات دول الشرق الأوسط سلما وحربا قرابة نصف قرن .. واتصف طوال سنوات حكم بالدهاء السياسي الذي مكنه من البقاء على عرشه والحفاظ على كيان واستقرار الأردن في منطقة الشرق الأوسط المضطربة رغم موقعه الجغرافي الذي وضع الأردن في حدود مع جيران أقوياء كاسرائيل والعراق وسوريا ومصر والسعودية .. لختافت علاقاته معهم مدا وجزراً غير أن الملك "حسين" حرص طيلة سنوات حكمه على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع دول الغرب خاصة بريطانيا والولايات المتحدة اللتين اعتبرتا الأردن في عهده أحد مرتكزات سياسة الاعتدال الموالية للغرب في مواجهة المد الثوري والتيار القومي في سيوات الاعتدال الموالية للغرب في مواجهة المد الثوري والتيار القومي في سيوات الخمسينيات والستينيات وعاصر الملك "حسين" ٩ رؤساء أمريكيين بدءا من " اليزنهاور" وحتى "كلينتون "مرورا " بكنيدي وجونسون ونيكسون وفوورد وكارتر وريجان ويوش " ،
- لقد كانت جنازة الملك "حسين " جنازة تاريخية لم يسبق حدوثها من قبل ومن
   الصعب أن نراها مستقبلاً .. فلقد تسابق إليها كافة الملوك والرؤساء حتى وصل
   عددهم إلى حوالى ٤٩ دولة وعلى رأسهم الدول العظمى .

- فقد ضمت الجنازة كل ألوان الطيف السياسى فى العالم من الشرق والغرب والشمال والجنوب ، فراينا لأول مرة رؤساء ووفود دول إسرائيل تقف بجوار مصر وسوريا وإيران وظسطين وأمريكا وروسيا ومعظم الدول الأخرى،
- من هناك آراء مؤيدة ومعارضة وخاصة لحضور هذا الكم الهائل من الرؤسله والملوك والزعماء في العالم ، لذلك فكان من ولجبي أن أتعرض لوجهة النظو المعارضة ، وفي نفس الوقت أعرض بأمانة الوجهة الأخرى المؤيدة لهذا الإبهار التاريخي ، والتي تؤكد أنه من حق الملك .. ولك يا عزيزى القارىء أن تتعرف على الوجهتين ويخاصة أن حياة الملك "حسين "كانت مليئة بالقرارات والتي يحتاج تقهمها إلى عمق كبير مع بحث كافة ظروف القرار من حيث طبيعة تأثيره على الملك ، وعلى الأردن كدولة ذات سيادة ، وما مدى تأثيره على شعبه الذي كان يفضل دائما أن يراهم لحسن شعوب المنطقة كما أن الطبيعة الجغرافية الصعبة لدولة الأردن كانت تغرض عليه اتخاذ مواقف معينة حتى لا تتأثر ملبا من جراء هذا الموقع .. وكذا الموارد والأوضاع الاقتصادية الشحيحة للأردن (فكل هذا كان له تأثيره على قراراته) وفيما يلى بعض الأراء التي تناولت رحيل الملك ، ما بين مؤيد ومعارض :
- كتب الأستاذ الجليل محمد حسنين هيكل في مقالة "شمسخصية الملك حسين ضرورات الفهم قبل الحكم "بمقالة في كتيب وجهات نظر في الثقافة والسياسة والفكر العدد الثالث ، السنة الأولى الصادرة في شمسهر أبريال (نيسان) 999 م .. كتب يقول :
- " إذا كان هناك دليل مادى مطاوب لكشف لحوال العالم العربي في نهاية هـــذا القرن العشرين فإن مشهد جنازة الملك "حسين " ملك الأردن الراحل هو ذلك الدليل المادى المطاوب .. وفي حقيقة الأمر فإن هذا المشهد فكــرة وإخراجـا وعرضاً كان إنتاجا جديدا لنصين متشابهين سبقاه ، الأول : جنائزي ايضا وهو

تشييع جثمان "رايين "رئيس وزراء إسرائيل الأسبق فسى شستاء ١٩٩٥م، والثانى لحسن الحظ نص احتفالي هو مؤتمر شرم الشيخ المقاومسة الإرهساب (ربيع ١٩٩٦م) .

والآن هذا الموكب الجنائزى في عمان الصورة هي هي ، والنجوم نفس الوجوه والحوار تعلمل طبيعي ، والمغزى أو المعنمي أو المهدف متقسارب ومقصده :

- استيعاب صدمة مفاجئة في الشرق الأوسط جاء بها الموت في الاغتيال أو
   التفجيرات الفدائية •
- العمل على تثبيت مواقف الأطراف فيما يسمى بالمعسيرة العسلمية فسى
  المنطقة عند الدى بلغته ، وضمان ألا يتراجع لحد بمظلمة تغسير
  الظروف ،
- و انتهاز الفرصة المتفتيش وسط فوضى المصائب عن فجوة يكون منها مخرج ولو بالهرب إلى الأمام خطوة إذا أمكن أو خطوات ا وتلك مطالب لا تتصل بالأشجان أو الأحزان ، وإنما تتصل بممارسة القوة سواء باستغلال جلال الموت أو وحشة القبور ،

وليس في ذلك كله ما يعنى، إلى جنازة الملك "حسين " فاقد كانت جنازة مهيبة جليلة في نولحي عديدة منها خصوصا عدما تدافعت مشاعر الناس العاديين في الأردن ، وقد خرجوا يودعون رجلا لم يعرف معظمهم في حياته حاكما غيره ، وهم إذ عرفوه تعودوا عليه ، وحتى حيدما كانت التقلبات الحادة تجنح بسياساته على هذا الشاطئ أو ذلك فإنهم كانوا على اطمئنان طول الوقت معه ، متأكدين من مرونته ، واتقين أنه في الثانية الأخيرة من الدقيقة الأخيرة سوف يجد لنفسه ولهم شبكة أمان يقفز إليها الجميع ،

كما يقول الأستاذ الجليل / محمد حسنين هيكل في مقاله الآتي :

إن ذلك التقدير لدور الملك ومشاعر الناس من أبناء شعبه لا يحجب ملحظات يصح تسجيلها:

أولها: أنه من المؤكد الآن أن الملك عاد من الولايات المتحدة الأمريكية
 وهو في حالة "موت طبى " وكانت الأجهزة الصناعية وحدها تستخرج
 أنفاسه وتعنبقي دقات قلبه وإن كان على وهن ! "

وفيما يبدو فقد كانت تلك فسحة من الوقت مطلوبة لعودة الملك إلى وطنه ، ولمنح بعض الضيوف فرصة استعداد للسفر إلى عمان (وقد أعلن البيت الأبيض في واشنطن يوم الجمعة ٥ فسبر اير (شسباط) أن الرئيس "كلينتون " سوف يكون في عمان يوم الاثنين ٨ فبر اير "شسباط" وهكذا كان ) ولم يكن "كلينتون " وحده هو الذي يجب أن بسستعد ، وانما وقع الاتفاق مع آخرين يكونوا هم أيضا على استعداد ،

وربما أن ضحة الوقت كانت مطلوبة أيضا لإتمام الترتيبات العملية والأمنية الجنازة بما فيها أن تتعرف القسوات المشاركة فسى الموكب على مسالكها وسط العاصمة الأرينية ،

• ثانيهما: أن مراسم الجنازة طالت بأكثر مما هـو ضـرورى خمـس ماعات تقريبا ولكن قيل أن ذلك كان ضروريا الإظهار تعلـق الشـعب بملكه، فإن ذلك القول ينسى أن مشهدا حقيقيا أو صورة صادقـة، بـل دمعة صامتة تستطيع وفي امحة بصر إظهار ما تعجز عنـه مواكـب بطول عشرات الكيلومترات ،

ويتدرج تحت هذه الملاحظة أن بعض المواقف في مراسم الجلسازة بدت مستغربة إلى درجة أن جهات متعددة شاركت أو تتخلت في وضع الترتيبات ، ونفس الشيء ينطبق على طقس إلقاء النظرة الأخيرة علسى جثمان راحل مسجى أمام زواره ، فذلك طقس بدأ في أوروبا وشاع فسي

ظروف الحروب الصليبية حين كان رفات المحاربين يعود من الغربة الطويلة في الشرق ثم يعرض أمام الأهل والأقارب والأتباع لنظرة وداع قبل الغياب النهائي .

يلحق بذلك أن أنين موسيقى القرب الاسكتاندية وآلات النفسخ فسى الأبواق على حواف القبور أقرب إلى تقاليد الجيش البريطاني في دفسن قتلاه أثناء حروب المستعمرات (في الهند مثلا) منها إلى أي مسورت عربي أو إسلامي ،

وربما أن موكب العزاء الطويل الذى اضطر فيه الملك "عبدالله " واخوته إلى مصافحة أعداد هائلة من الناس وتجاذب الحديث مع معظمهم بعد انتظار طويل لدورهم فى الصفوف ، وبينهم ملوك ورؤساء وسفراء وقواد جيوش وزعماء أحزاب .. النح كان الإسهام العربسى البارز فى مشاهد الجنازة وربما أريد له أن يسترجع العدادات القبلية والعشائرية ،

وثالثهما: أن كثيرا من الكلام الذي قيل في مناسبة الجنازة وبعدها ما يخص الملك "حسين " نفسه و وللحاصل أن الملك كان إنسانا يملك صفات تلفت النظر ، وله مواقف شديدة الأهمية ومحاولات لخنته جريئا إلى مهاوى الخطر .. ولكن بعض العبارات والشهادات التلى لحتواها النص الثالث الجنائزي بدت تزايدا على السياق ومبالغة لا يقتضيها حواره ، ومن ذلك أن يقال أن الملك "حسين "كان "عميد السياسة في الشرق الأرسط" ، وكان " اعظم شخصية في القرن العشرين " ، وكلات ما محدد الشعوب " يتجه إليه الجميم لطلب الرشد حين الحاجة إلى النصح " ،

وكلها تجاوزات تسئ إلى الرجل بغير ننب لأنه لا شئ يسئ إلى الرجل بغير ننب لأنه لا شئ يسئ إلى رجل أو إلى حدث مثل المبالغة حين تجمح عن حدودها المنطقية ا

ولحسب أن الملك "حسين " نفسه أو عاد اللحياة بمعجزة سوف يكون أول مستغرب لما قيل عنه بعد وفاته ولم يسمع منه شيئا في حياته ، ولعله كان يفعل كما فعل " ونستون تشرشل " رئيس وزراء بريطانيا حين ذهب إليه مساعده "ويليام ديكون " يحمل مقالا عنه كتبه الأستاذ " ايشيا برلين " أسستاذ الفلسفة بكلية " جميع القديسين " في جامعة " أوكسفورد " ، وكان المقال مغاليا في إشادته بمزليا " تشرشل " والتحدث عن عظمته وعبقريته ويظهر أن "برلين" كتبه في ساعة نشوة وانبهار ، وقرا " تشرشل " المقال وأعاد قراءته ثم كتب على هامشه بخط يده جملة و احدة نصبها :Too good to be true الى درجة أنه لا يمكن أن يكون حقيقيا " !!

وإنصافا للمنطق قبل الإنصاف للملك أو للرجل فإنه ليس في مقدور سياسي مهما فعل أن يتجاوز بدوره موارد بلاده المادية والمعنوية ، والأردن وطن عربي كريم ، لكن النفوذ لا تصنعه فضائل البشر ، وإنما تفرضه عوامل أخرى .. إلا في حالة الأنبياء والرسل ، وذلك مسألة مختلفة !

ومهما يكن فإنه في حالة الحشد الدولى الكبير حول جثمان الملك "حسين " فقد يكون التجاوز والمبالغة مطلب إضافي هو تبرير هذا الوجسود الدولسي الكثيف مع عدم الرغبة في البوح بأهدافه الحقيقية الأصلية ا وهسى أهداف جرت الإشارة إليها من قبل وبينها (استيعاب صدمة وتثبيست موقف وانتهاز فرصة).

وبهذا المقياس فإن جنازة "رابين "كان هدفها الرد على اليميسن الإسرائيلي الذي قام باغتياله ، ومؤتمر (شرم الشيخ) كان هدفسه السرد علسى اليميسن (!) الإسلامي الذي فجر قنابله البشرية في القدم وثل أبيب ، وجنازة الملك "حسين "لها بالقطع هدف سياسي إضافي ومستجد (سوف يزداد ظهوره فيما بعد) وذلك هو التفسير الوحيد والمقبول الطريقة التي تم بها ترتيب جنازة الملك خصسوصا إذا

ولو انتخذ الإعلام المصرى مقياسا ورصد ما كان يقال ويكتب حين نشر الملك "حسين " ما أسماه بالكتاب الأبيض عن دوره في حرب الخليج ثم أصغى أو قـرأ بعض ما يقال ويكتب هذه الأيام بعد وفاة الملك "حسين " لهاله الفارق وخصوصا أن مسافة الوقت قصيرة ، ومساحتها بالشهور وليست بالسنين بحيث يكون الزمن قد فعل فعله وأسقط غباره أو أسدل أستاره على الصور والصفحات ! •

#### وتلك أيضا مسألة مختلفة ١١ ٠

- وهذا انتهى مقال الأستاذ " محمد حسنين هيكل " •
- وبعد ما تعرضنا لوجهة النظر المعارضة سنعرض جزءاً من الوجهة الأخسرى والمؤيدة لهذا الإبهار التاريخي وانه من حق الملك "حسين " وفي ذلك الشان يقول الكاتب الدكتور أحمد إيراهيم الفقيه الآتي :

بدا لى وأنا أشاهد هذه التغطية الإعلامية الهاتلة التسى قامت بها وسائل إعلام عربية وعالمية لفاجعة لحتضار ووفاة الملك "حسين " رحمه الله، أن هناك محاولة لتخليق "حسين " جديد غير الرجل الذى نعرفه، وتنشين عهد جديد الملك "حسين " الأسطورة ، بعد أن انتهت حياة "حسين " الإنسان، فهى تغطية إعلامية غير مسبوقة النهاية ملك عربى عاش فى قلب الأحدداث وتعامل معها سلبا وإيجابا ، بقلب شجاع وقدرة مدهشة علسى التكيف مسع الظروف والمستجدات ، وبسالة فى اتخال المواقف ومجابهة الصعاب واستطاع بحنكته ودهائه البقاء على سدة الحكم كل هذه السنين إلى أن مسات فى فراشه ، بعد أن أعاد ترتيب البيت الأردنى كما أراد ، وبعد أن دانت لسه فى فراشه ، بعد أن أعاد ترتيب البيت الأردنى كما أراد ، وبعد أن دانت لسه

الأردن بالولاء ، على لختلاف طوائفها ومذاهبها السياسية ، مع أنه كان يتوقع موتا مختلفا ، ويتمنى مصير اكمصير جده الملك " عبدالله " الذي مات اغتيالا على أيدى خصومه السياسيين ،

ونستطيع رغم كثافة الغبار الإعلامي أن نرى حقيق الساسية بدت واضحة من خلال هذا الحشد الهائل من رؤساء العالم الذين شيعوا جناز ته ، أن هناك إجماعا عربيا وعالميا على لحترام وتقنير الملك الراحل واعتباره واحدا من القاده التاريخيين الذين عرفهم القرن العشرون كما نستطيع أن نرى كيف أمكن لهذا الملك الذي ملأ الدنيا وشغل الناس والسذى عاش محاطا بالخصوم والأعداء ، أن يحيل أعداءه في آخر العمر ، إلى أصدقاء ، وان يرحل عن عالمنا دون أن يترك وراءه حقدا ولا ضغينة ، فقد شهارك في تشييع جنازته المعتلون والمحافظون والتقدميون وأهل اليمين وأهل اليسلر ، وانتظمت كل الاتجاهات السياسية في العالم أمام نعشه تقول له وداعا وتقدم له واجب التقدير والاحترام ،

كما عبر الدكتور "خالد جمال عبد الناصر" نجل الزعيم المصدرى الراحل "جمال عبد الناصر" عن حزنه حيث قال : إن جلالة الملك " الحسين "كان دائما مهموما بما يحدث على السلحة العربية ، لقد كان رجلا بمعنسى الكلمة ، كان رجل سلام أو لا وكان دائما شجاعا ومقداما وباسلا في قناعتسه المستمدة من خبرته للعظيمة ، وكان أكثر من عظيم في رحيله ، . إن دموعى ودموع أسرتى الصغيرة ودموع المصربين جميعا تودعه إلى مثواه الأخير"،

كما أعلنت وتتاولت بعض الصحف والإذاعات النبأ بحزن كبير كما عبر معظم
الرؤساء والملوك في كلماتهم عبارات ما هي إلا حزن شديد لفراق الملك
ودعوة إلى استقرار بلد يامل الجميع في أن يستمر على نهج " الحسين " ومدن
هذه المقالات الآتي : -

لقد تلقى الرئيس "حسنى مبارك ببالغ الحزن والأمنى نبأ وفات العاهل الأردنى الملك "حسين بن طلال " الذى وافته المنية وهو يناضل من أجل استقرار وطنه حتى آخر لحظة من عمره ، وقال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية : إن الرئيس / حسنى مبارك اينعى الفقيد العظيم "الحسين بن طلال "ليذكر له حرصه على تعميق الروابط بين الشعبين المصرى والأردنى ، وعبر الرئيس / حسنى مبارك باسم جمهورية مصر العربية عن خالص عزائه للأردن الشقيق قيادة وشعبا عن بالغ مواساته للاسرة الكريمة ويدعو المولى عز وجل أن يلهم الأسرة والشعب الصبر ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء بما قدمه لوطنه ،

وتوجه بيان رئاسة الجمهورية بالدعاء للمملكة الأردنية الهاشمية بالمنعة والتلاحم في هذه المرحلة الدقيقة حتى تتواصل مسيرة التقدم والنماء والعملام ،

- وقد شعر العالم بالحزن والأسف ارحيل الملك "حسين " في جميسه عواصسم العالم ، وكذلك الدول العربية وفيما يلي بعد ما أعلنته الصحافة في دول العسالم كالآتي :
- بالنسبة للدول العربية فقد أعلن الحداد ونكست الأعلام على وفاة العاهل
   الأردني الملك " حسين " .
- لكد الدكتور / عصمت عبد المجيد أمين عام الجامعة العربية أن الأسة العربية فقتت بوفاة الملك " حسين " قائداً عربياً كبيراً وزعيما كرس حياته لخدمة بلاده والوطن العربي .. قامت الجامعة بتتكيس علمها لمدة ٣ أيام على مقرها الرئيسي بالقاهرة وكافة بعثاتها بالخارج •
- فى غزة: أعلنت السلطة الفلسطينية الحداد لمدة ثلاثة أيام فى كافة أنحاء الأراضى الفلسطينية حزنا على وفاة الملك "حسين " وأعربت عن

شعورها بالأسف العميق والألم لهذا الحدث الأليم ، وقال بيسان العسلطة الفلسطينية إن الرئيس " ياسر عرفات " والقيادات الفلسطينية تلقيا بحسزن والم عميق نبأ رحيل الملك " حسين " ووصف البيان الملك الراحل بأنسه رجل دولة وقائد عظيم اتسم بالحكمة والشجاعة في خدمة شسعبه وأمتسه خاصة قضية الشعب الفلسطيني ،

- وقد نعى الشيخ أحمد باسين زعيم حركة حماس من جانبه وفاة الملك "حسين " قائلا: ان رحيله يمثل خسارة كبيرة المالم العربى ، وقال انسه شخصيا يشعر بالحزن ، وكذلك كل أعضاء حماس نظر ا للعلاقة الخاصية بين الأردن والشعب الفلسطينى ، وأعرب عن ثقته بأن الأردن قلار على البقاء متماسكا ومستقرا على الرغم من رحيل الملك ،
- وفى الجزائر: تعهد الرئيس الجزائرى الأمين زروال بدعم الأمير "عبدالله" وأعرب عن تعاطف الجزائر مع الشعب الأردنى، وقال في رسالة للأمير" عبدالله" أنه على قناعة بأن الشعب الأردنى تحت قيادته المستتيرة سيتجاوز هذه الظروف الطارئة بشجاعة وإيمان •
- كما بعث الشيخ / جاير الأحمد الصباح أمير الكويت برقية تعزيـــة
   ومواساة للملك " عبدالله " ملك الأردن في وفاة المغفور له الملك "حسين.
- فى (أبو ظبي) أعلن الحداد الرسمى فى دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ٤٠ يوما اعتبارا من ٧ فيراير (شباط) ، حدادا على وفاة الملك "حسين".
- وفي البحرين أكد رئيس الوزراء عن مساندة البحرين وتقتها في حكمـــة وحسن قيادة الملك " عبدالله بن الحسين " للأمور فـــى بــــلاده فـــى هـــذه المرحلة التاريخية الدقيقة ومواصلة الدور الفاعل الذي يضطلع به الأردن في إطار الأسرة العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي ،

- من جهة أخرى شارك السلطان " قابوس بن سعيد " في تقسيبع جنازة المغفور له الملك " الحسين بن طلال " قالت وكالة الأنباء العمانية أن مشاركة السلطات للأسرة الهاشمية والحكومة والشعب الأردني الشسقيق تأتى من منطلق الحرص على روابط الأخوة التي تربطه بأخيه الملسك الراحل رحمه الله وتقديرا لمواقفه النبيلة المناصرة لقضايا الحق والسسلام ومواساته للأسرة الهاشمية الحاكمة وللأردن حكومة وشعبا ،
- الأمير " عبدالله بن عبدالعزيز " ولى العهد السعودى قال : الأردن عزين دائما علينا وهو الآن عزيز أكثر وأكثر ونحن واثقون أن جلالــة الملــك "عبدالله " ورجالات الأردن سيحافظون على هذا البلد وأن نفرط بــالأردن وسنفديه بالأرواح .
- الرئيس الفلسطينى " ياسر عرفات " قال : لقد مات الحسين فداء للأمة العربية وفداء لفلسطين وفداء للأردن .. وقال إن جلالة الملك " عبدالله بن الحسين " سيكمل ما بدأه جلالة المغفور له الملك " الحسين " في المسهام الصعبة .
- ولى عهد الكويت الشيخ " سعد العبد الله " قال : إن العلاقات الأردنية
   الكويتية ستنوم على مر الأيام •
- كان الرئيس السورى "حافظ الأسد " أول الرؤساء الذين القــوا نظـرة
   الوداع على جثمان الراحل الكبير وقال " إن أحزائكم أحزائنــا وعلاقاتــا
   ستسيرنحو الأفضل •
- جميع محطات التليفزيون والإذاعة في العالم نقلت وقائع التثنييع واستمر
   الحدث الجلل كموضوع رئيسي على صدر صفحات المحف فــــ كــل
   الحاء العالم •

### • كما أوضحت بعض الدوائر العالمية الآتي : -

أعرب الرئيس الأمريكي والسيدة قرينته " هيلاري " عن حزنهما العميق
 لوفاة الملك " حسين " •

وقال كلينتون وهيلارى فى بيان أنيع ونقلئه " CNN " الأمريكية أنهما أقاما علاقة وثيقة وشخصية مع الملك "حسين" والملكسة نور ووصفا وفاة الملك بأنها خسارة شخصية لهما ،

جاء في للبيان أنهما لا يجدان من الكلمات التي تعبر عن مكانـــة الملك " حسين " في قلوب الناس الذي قادهم في الأردن اقر ابة نصـــف قرن ، كما أن الكلمات لا تسعني لأعبر عن مكانة الملـــك " حسسين " بالنسبة لي كصديق ومصدر الهام لي من خـــالال اللحظــات المسعيدة والمرض ،

قال كلينتون أن الملك "حسين " أظهر قدرة فاثقة ولر ادة قوية على تحمل المرض كما أن لديه شجاعة فاثقة فسسى استشراق المستقبل ، مستقبل السلام في الشرق الأوسط مشير اللي أنه عندما يحل السلام في الشرق الأوسط مشير اللي أنه عندما يحل السلام في الشرق الأوسط فان اسم الملك "حسين " سيحفر عليه ،

• أعرب الرئيس الفرنسى " جاك شيراك " عن تأثره البالغ لوفساة العساهل الأردنى الملك " حسين " وقال إن وفاته تمثل خسسارة كبيرة المنطقة وللعالم بأسره .

أضاف الرئيس الغرنسى في رسالتي عزاء وجههما إلى الملك " نـور " والأمير " عبدالله " ولى العهد الأردني أن وفاة الملك " حسين " خلقت فراغا كبسيرا بالنسبة للأردن والمائلة الهاشمية والمواطنين الأردنيين الذين أشاركهم الحزن بسلا حدود .. أضاف الرئيس الفرنسي أن لختفاء الملك " حسين " يجب أن يكون فرصـة

لاعادة تأكيد إرادنتا المشتركة لمواصلة البحث عن السلام الذى أفنى حياتب من أحله.

- أعلن قصر باكنجهام أن الملكة " اليزابيث " وأسرتها أعربت عن الحزن العميق لوفاة العاهل الأردنى الملك " حسين " وذكر راديو اندن أن رئيسس السوزراء البريطانى " تونى بلير " وصف الملك الراحل بأنه رجل يمثلك رؤية شسجاعة وكرامة نادرة .. مضيفا أنه كان يعمل دون كال أو مال من أجل إحلال المسلام في الشرق الأوسط .. هذا وقد أعلن عن مشاركة الأمير تشاراز ولسسى عسه بريطانيا في جنازة الملك " حسين " •
- الرئيس الروسى "بورس يلتمن" أصر على حضور التثنييع رغب نصائح الأطباء الذين كانوا قد نجدوا في إقناعه سابقا بإلغاء أربع زيارات إلى الخارج ولم يستطيعوا منعه هذه المرة حيث قال: لقد وصلنا السي المملكة الأربنية الماشمية لنشاطر جلالة الملك" عبدالله " وأهل وأقارب الراحل والشعب الأربني كله الحزن على هذه الخسارة ونعبر عن تضامننا ودعمنا" ،

ولقد كان الراحل رجل دولة يتسم بالحكمة وبعد النظر ، لعب دورا قريدا اليس في سياسة الشرق الأوسط قحسب وانما أبعد من ذلك بكثير ، إن روسيا ستتذكر دائما أنه كان وراء العلاقات الودية الروسية الأردنية .. ونعلم أن الجهود الدموية والجبارة المالك " حسين " أرست الأسس التي تمكن البلاد من مواجهة الألفية الجديدة وأن تكون عضوا جبيرا باحترام المجتمع الدولي ،

# الفصل الثاني حصان الملك "حسين " ما بين مؤيد ومعارض "

### الفصل الثاني

### حصان الملك " حسين " " ما بين مؤيد ومعارض "

لقد حزن العالم على وفاة الملك "حسين "، منهم من كان صديقا ، ومنهم من كان عدوا ، ولكن الملك "حسين "كان دائما يحاول أن يكون مع الجميع بحيث لا تتأثر بلاده وشعبه .. ومما شد نظر المتابعين لمراسم الجنازة هو حزن الحصلان الشخصى للملك "حسين " الذى تربى على يديه ، ولم يكن الحصان أقل حزنا فقد سار خلف المشيعين منكس الرأس ، زائغ النظرات على وجهه علامات أسى عميق .. كأنه يدرك بفطرته تفاصيل ما يجرى .. ويعرف أنها لحظة الوداع الأخير ،

وهذا أريد أن أوضح أن الاختلاف في الآراء ليس في القضايا الكبرى فقط ولكننا نجده في أبسط الأمور تكون ما بين مؤيد ومعارض .. فلك مثلا أن تتخيل وجه الخلاف لما حدث لحصان الملك "حسين "حيث اختلفت عليه الآراء على النحو التالى حيث أوضح المعارضون : " أن الحصان الذي لا يركبه فارس ويتتلى الحذاء الطويل لذلك الفارس مقلوبا على الجانب الأيسر للسرج لا يصل مباشرة بتقليد عربي أو إسلامي ، وإنما بتقليد أمريكي يرجع إلى أيام غزو العرب والحرب الأهلية بين الولايات " .

كما أوضح المهتمون بالفروسية عن حزن الحصان والمه بالآتى : "إن الحصان قد سار خلف جثمان الملك بخطوات متثاقلة من قصر باب السلام حتى قصر رغدان صامتا شاردا .. ولكن صمته كان أبلغ من أى كلام .. أو تعاؤلات .. وعلامات استفهام كثيرة تملأ عينيه ، لكن اسانه عجز عن النطق بها كأنه يريد أن يصرخ .. هل حقا مات الملك .. هل هذه آخر مرة أراه فيها .. هل حرمت فعلامن الآن من نتاول قطع السكر من يده الحانية .. واستلة أخرى كثيرة ام يقطعها

## سوى وصول الجثمان إلى القبر ، هناك انحنت رأسه إلى أسفل .. وتقهر إلى الخلف منسحبا من المكان " .

هذه اللوعة الشديدة التي بدت عليه ووجوده أساسا كان مثار دهشة وحيرة كل الذين وقعت عيونهم عليه .. تعجبوا من مشاركته في موكب مهيب يضمم ملسوك ورؤساء العالم .. تساءلوا عن سر الكآبة المحفورة علاماتها علمي وجههه ، إن حصان الملك " حسين " عاهل الأردن الراحل الذي رافق فارسه بتأثر واضح إلمسي مثواه الأخير ،

ووجود الحصان في جنازة صاحبه ليس بدعة مستحدثه ، لكنها عادة عربيسة أصيلة ، فالتقاليد العربية تقضى بسير الجواد خلف جثمان فارسه .. وعليه السسرج مقاويا .. لذلك حرصت إدارة المراسم بالديوان الملكي الأردني على مشاركة الجواد في الجنازة لحتراما لهذا " الطقس " الذي عرف عن الأسرة الهاشسمية .. وتقديسرا لحب الملك " الحسين " لجواده ، والمفروسية .. رياضته المفضلة التي حرص علسي ممارستها باستمرار رغم مسئولياته ومشاغله ، وداب على تعليمها الأبنائه وبناته فقد كان يحرص على لختيار أكفأ المدربين لتعليمهم أصول الفروسية وقواعدها ويتسابع كان يحرص على اختيار أكفأ المدربين لتعليمهم أصول الفروسية وقواعدها ويتسابع التربيات بنفسه أحيانا .. ليقدم الصغار النصائح والتوجيهات والنتيجسة أن معظم أوراد الأسرة المالكة يجيدون الفروسية خاصة الأميرة " هايا " التي حققت مراكسن منقدمة في بطولات عديدة داخل الأردن وعلى المستوى العربي ،

وحصان الملك "حسين " من أجود سلالات الخيول ، فهو حصان عربي أصيل ، اختاره الملك بنفسه ليكون حصانه الخاص ، وخصه برعايته واهتمامه منذ سنوات طويلة فنشأت بينهما علاقة وثيقة ، هي سبب الحزن الشديد الذي ظهر على وجه الحصان أثناء الجنازة .. وأيضا سوء حالته الصحية وعزوفه عن الطعام منذ وفاة الملك ،

وللخيول الملكية الأردنية شهرة واسعة ومكانة رفيعة .. إن خيرول الملك "حسين " تعرف بحسن النسب وجودة السلالة .. فحصان الملك "حسين " أبيرض اللون ، منتاسق الجعد ، عريض الجبهة ، له سيقان ملغوفة تثبه سيقان الغرال ، وأنناه منتصبان تتجه كل منهما إلى الأخرى .. وتتميز خيول الأسرة الهاشمية بالنقاء الشديد في السلالة .. فهي نتاج تزاوج عائلات أصيلة موجودة مند عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .. ولا يسمح إطلاقا باختلاط نسب هذه السلالات باي أصناف أخرى .. ولا يقترب من مكانة الخيول الهاشمية إلا خيول الملك " الحسن " العاهل المغربي ، المعروف أيضا بحرصه على اقتناء الخيول الأصيلة ،

وهذه المميزات السابق الإشارة إليها قاصرة على الحصان العربي فقط، ولا توجد في الخيول الأجنبية، وهناك أمثله كثيرة لخيول ارتبطت بأصحابها، وارتبط أصحابها بها .. فهناك حصان أمرىء القيس الذي كتب فيه أروع ما كتب في الخيل شعرا .. وهناك حصان حاتم الطائي الذي بلغ درجة في الارتباط لــم يصلها أي حصان لدرجة أنه قيل أن الحصان كان يشعر به حاتم وهناك حصان المملوك الشارد الذي قفز به من أعلى سور القلعة خلال منبحة القلعة الشهيرة ولا ننسى الحصان التاريخي الذي حفر صورته في أذهان المصريين، حصان عرابي الهذي قدم من فوق ظهره قائمة بمطالب الشعب "المخدوى توفيق " .. اذلك فالخيل جزء أصيل من موروثنا الثقافي والتاريخي،

وحساسية الخيل شديدة لا تظهر فقط في حزنها على أصحابها . والكلام هنا للفنان عزت العلايلي صاحب الخبرة الطويلة في عالم الفروسية والذي يؤكد أن إحساس الخيول يسبق الأحداث أحيانا .. فبعضها يستشعر قرب وفساة صاحبه ، وتظهر عليه علامات الحزن مبكرا ، ثم تتضاعف بعد الوفاة ، حيث يمتنع الحصان عن الطعام والحركة ويصاب بالاكتتاب .. وفي لحيسان كثيرة يفارق الحيساة ، ومعروف في عالم الفروسية أن جياد كثيرة ماتت حزنا على اصحابها خاصة فسي

الحالات التي يكون الارتباط فيها بين الفرس والفارس شديدا .. فالجواد الذي يزوره صاحبه يوميا ويطعمه بنفسه ويداعبه يكون لكثر تأثرا بالفراق .

.......

### الفصل الثالث

الملوك والرؤساء الذين شاركوا في تشييع جثمان الملك "حسين "

### الفصل الثالث

### الملوك والرؤساء والزعماء والمسئولين الذين شاركوا في تشييع جثمان المغفور له الملك " الحسين بن طلال "

- أسبانيا : الملك خوان كارلوس وعقيلته الملكة صوفيا
  - النرويج: الملك هيرالد
  - بلجيكا : الملك البرت وعقياته الملك باولا
  - السويد : الملك كارل غوستاف وعقيلته سلفيا
  - الدنمارك : الأمير هنريك والملكة مارغريت
  - هواندا : الملكة بياتركس ورئيس الوزراء الهولندى
- الولايات المتحدة: الرئيس كلينتون وعقيلته هيلارى والرؤساء السابقون " فورد كارتر بوش ومنسق السلام دينس روس "
  - روسیا : الرئیس بوریس یلتسین و عقیلته
    - الماينا : المستشار شرودر
  - بريطانيا : ولى العهد الأمير تشارلز ورئيس الوزراء بلير
    - فرنسا: الرئيس شيراك ووزير الصحة
- مصر: الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الجنزورى وبعض السوزراء
   ورجال الدولة •
- سوريا : الرئيس حافظ الأسد ونائبه عبدالحليم خدام ووزيـــر الخارجيــة
   فاروق الشرع
- السعودية: ولى العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السعودين
- اليمن: الرئيس اليمني على عبدالله صالح على رأس وفد رممي كبير
  - سلطنة عمان : السلطان قابوس بن سعيد
    - الجزائر : الرئيس الأمين زروال
  - البحرين : الشيخ عيسى بن سلطان آل خليفه
    - السودان : الرئيس عمر حسن البشير
- فلمطين : الرئيس ياسر عرفات على رأس وفد كبسير من المستولين الفلسطينيين
  - لبنان : نائب رئيس الوزراء ميشيل المر

العراق: نائب الرئيس طه معروف

· الكويت : ولى العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح

ه المغرب : ولى العهد سيدى محمد

ه قطر : ولى العهد جاسم بن حمد أل ثان

. الإمارات : ولى عهد دبى المسيخ محمد بن راشد أل مكتوم

ه تونس : رئيس الوزراء د. حامد القروى

موريتانيا : رئيس الوزراء شيخ العافية ولد خوته

• ليبيا : المهندس الساعدي معمر القذافي

• تركيا: الرئيس ديميريل

برونای: السلطان حسن بلقیه

البوسنة : رئيس الوزراء حارث سيلاجيتش

• الباكستان : رئيس الوزراء نواز الشريف

لتوانيا: رئيس الجمهورية لاندبريس

النمسا: الرئيس كليستل وعقيلته

• ماليزيا : وزير الخارجية حاج سليمان

م جزر القمر: الرئيس تاج الدين مسعود

ايرلندا: رئيسة الجمهورية مارين ماكليز

• سلوفانیا: الرئیس میلان کوسان

أوزبكستان : رئيس الوزراء

• يوغسلافيا : رئيس الوزراء يولانوفينش

· اليونان : الملك السابق قسطنطين وعقيلته ووفد رسمي ممثل للدولة

• نيجيريا : الرئيس عبدالسلام أبوبكر

• تشيكيا : الرئيس فاسلاف هاف وعقيلته

بلغاریا: ناثب رئیس الوزراء مکیودبیف

• كوريا : رئيس الوزراء جونغ كيم

• اسرائيل : عيزرا وايزمان ورئيس الوزراء نئنياهو ووزيـــر الخارجيــة شارون وزعيم حزب العمل باراك ورئيس الـــوزراء السابق شمون بيريز ورئيس الوزراء الأسبق شامير وأرملة رابين ،

ايطاليا : الرئيس سكالفارو

رومانیا : الرئیس کونستانسکو

• الهندس: ناتب الرئيس كرنسان

بلجيكا : رئيس الوزراء روسو

اليابان : ولى العهد الأمير نارو هيتو وعقيلته الأميرة ماساكو ورئيسس
 الوزراء أوبونتنى

- كرواتيا: رئيس الوزراء ماتيزا
- سنغافورة: وزير الخارجية جياكو مار
- قبرص: الرئيس كليريديس ووزير الخارجية
  - مالطا: وزير الخارجية ميركو
  - ناميبياك : رئيس الوزراء جانجوب
  - مويسرا: نائب الرئيس ووزير الدفاع
    - أذربيجان " سفيرها في القاهرة
      - فلندا : الرئيس السابق يفستو
        - الأمم المتحدة: كوفي عنان
    - الجامعة العربية: عصمت عبدالمجيد
      - كينيا: ممثل خاص
      - أثيوبيا: ممثل خاص
      - كندا وزير الخارجية
      - البرتغال : وزير الشئون البرلمانية
- جنوب افریقیا : وزیر الدلخلیة ممثلا للرئیس ماندیلا
  - ساحل العاج : وزير الخارجية
    - ايران: وقد رسمي
- زعيم الطائفة الاسماعيلية : الأمير كريم أغاخان وزوجته
  - خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
- نايف حواتمه الأمين العام للجبهة الديموقر اطية لتحرير فاسطين
  - الأنبا ابراهام مطران الأقباط الأرثونكس
  - غبطة البطريرك ثيوذورس الأول بطريرك الروم الأرثوذكس
    - غبطة البطريرك ميشيل صباح بطريرك اللاتين
- المطران بولص صباح مطران بطران الموارنة في الأردن والقدس

\*\*\*\*\*\*\*\*

### الباب العاشر

خيار إستراتيجي لا بديل عنه والديموقر اطبة والتضامن العربى هما الطريق لحماية السلام وتحقيق الثقدم والرخاء المنطقة

### ملحوظة هأمة : -

كان من المفروض أن يتضمن كتابنا مقالة أو كلمة لجلالة الملكة نور ولكنها ظلت صامتة لحزنها الشديد ارحيل جلالة الملك "حسين" .. ولكن بعد أن تم طباعة الكتاب أدلت جلالتها يحديث صحفى لمجلة " فاتنى فير " بتاريخ الرام 199/ م فكان من المفضل والضرورى أن يكون هذا الحديث بمقدمة الكتاب .. ونظر الملانتهاء من طباعة الكتاب بتاريخ ١٩١/٥/١٩ م فقد تسم نشره بعد التها الباب العاشر " مع عمل مونتاج وتغيير ابعسض الصفحسات القليلة حتى نتمكن من ايضاح نك .. ولذا فاتى أعتذر وسيتم نشره في بداية الجزء الثاني من كتابنا القادم عن مواقف جلالة الملك "حسين " والتسى السم تعلن بعد ".

### يتضمن الباب العاشر الآتي:

الفصل الأول:

السلام خيار إستراتيجي لاستقرار شعوب المنطقــــــــــــــــــة • الفصل الثاني :

الديموقراطية أحد إستراتيجيات القرن القــــــادم .

### الفصل الثالث:

### ملحوظة هامة:

حدیث جلالـــــة الملكة " نور " . من ص ٣٦٦ ــ ص ٣٧١

# الفصل الأول السلام خيار استراتيجي لاستقرار شعوب المنطقة

### الفصل الأول السلام خيار إستراتيجي لاستقرار شعوب المنطقة

### البدائل المطروحة للسلام:

لقد أصبح المعلام حقيقة واقعة بين الدول العربية وإسرائيل ليس هنساك مسن يدعى أن خيار المعلام الذى أخذ به العرب خيسار مئسالى .. أو أنسه يلبسى كسل الطموحات الوطئية والقومية المتراكمة خلال عقود معابقة ، بل انه أفضل الخيارات الأفضل ليست متاحة على أرض الواقع ولا تزيد. عسن أحلام وتمنيات ،

ولو بحثنا عن البدائل والحلول المتاحة نوجز ها في الآتي :

- الحل المثالى والأفضل ، الإصرار على الحل التاريخي الذي ينطلق مسن أن فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط ، لاتتسع لقوميتين ، فإما العرب وإما اليهود .. إنه الحل الأفضل .. إلا أنه غير متاح .. والمغامرة باقتحامه لا تخدم إلا أسرائيل ، وتؤدي إلى عكس النتائج المرجوة .. ولذلك فإن القرار إزاء هذا الخيار ليس قرار الجيل الحالى ،
- و الحل المثالى الثانى ، الإصرار على الحاول العسكرية .. على أساس ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة .. وهذا خيار ليس متاحاً فى الوقت الحاضر ، وفي ظل الردع النووى وقد لا يكون متاحاً فى المستقبل أيضاً إلا إذا كسان العسرب على استعداد لمحو مدنهم الكبرى ،

- والحل المثالى الآخر ، الحل العربى الشامل .. تحرك الأمة كطرف واحد المفاوضة إسرائيل من واقع الوحدة .. وحدة الفكر والعقيدة والمصيير وعدم السماح لإسرائيل بالانفراد بالعرب مجزئين .. وهو حل مثالى ومقنع وجميال جدا ولكن خلافات الأمة العربية لا تبشر بذلك ، واذلك فإن الانقسام هو سيد الموقف (كما سبق أن أوضحنا خلال أحداث هذا الكتاب) ،
- ما أضعف الحلول المثالية .. الانتظار لحين عودة التضامن العربى وتتوحد الأمة ويتغير توازن القوى وتصبح الحلول المثالية والممكنة متاحة .. وإزاء هذا الانتظار .. يقوم العدو .. وهو ديناميكي الحركة والتطوير ، بخلق وقائع جديدة على الأرض .. فيحول ما بقى من فلسطين إلى أندلس جديدة .

وطبقا للظروف السابقة والراهنة والملموسة .. فإن أفضك الخيارات المتاحة هو السلام مقابل الأرض والحدود والمياه والأمن وحق العودة .. التي لا تكلف العدو شيئا وبدونه ربما يتكلف العرب ضياع حقوقهم إلى الأبد .

اذا قرر مؤتمر القمة العربي عام ٩٩٦ (م قرارا باعتبار السلام خيسارا استراتيجيا لا بديل عنه حيث من الصعب استمرار أعمال الحروب مرة أخرى في ظل ما تعانيه شعوب المنطقة من خسائر بشرية ومادية فائحة .. لذا فلا بد من إسراع وتعاون دول المنطقة لاستكمال مراحل المسلام (علسي المعسار السوري واللبناني والفلسطيني) ، فطريق السلام الحضسل مسن مكاسسب أي حروب قادمة ، ولن يتأتي ذلك إلا مسن خسلال خطسة عربيسة متضمنسة لسيناريوهات الحل موضح بها كل الاحتمالات التي قد تنشأ خسلال مراحسل السلام ويجب أن تحظى هذه الخطة بموافقة كل الدول العربية وعلى أن يكون المناشرة والخير مباشرة وطبقا المظروف الدولية الحالية ، فإن المنساخ مسهيا وجاهز حاليا لاتمام السلام في الشرق الأوسط لتوافقه مع أهسداف الو لايسات

المتحدة الأمريكية ، حرصا على مصالحها في المنطقة وخاصسة أن حسرب العراق أجهدت المنطقة كما أن الأهداف الأمريكية تتجه حاليا إلى بعض الدول الشرقية ومنها على سبيل المثال تدخلها في حرب يوغوسلافيا وإصرار هاعلى ضرورة استقلال إقليم كوسوفا وعودة اللاجئين المعلمين إلى المنطقة (وهذا القرار في حد ذاته خطوة إيجابية الجانب الأمريكي تحتسب له حالسة صدق النوايا ولكن إذا حدث عكس ذلك فقسد مصداقيته أمسام دول العسالم وبخاصة الدول العربية) ،

### • الخيانة والسلام:

بعد أن قرر العرب خلال مؤتمر القمة عام ١٩٩٦م خيار العملام فكان الابد أن نتطرق ونوضح الظلم الذي تعرض له بعض الرؤساء الذين حاولوا المسعى في طريق المعلام منذ بداية الدولة اليهودية باتهامهم بالخيانة فكانت هذه الكلمة تطسارد من يخطو خطوة تجاه الحل العلمي مع إسرائيل حتى أصبحت شائعة بين الشعوب العربية وحكامها .. فقبل أن نعترسل في توضيح بعض المبلحثات العسرية بين القيادات العربية والإسرائيلية والتي كانت تستازم دائما بعض المفاوضيات الغير معلنة والعربية حتى يتأكد المفاوض العربي من صدق النوايا وأن هناك جدية تخدم القضية الفلسطينية والمطالب العربية ،

لذا أود أن أشير إلى أن ( الاتهام بالخيانة ) في العالم العربي وبخاصة مــن بداية القرن العشرين وحتى الآن أصبحت من الكلمات الشائعة .. فلم يعد في مقدور أحد أن يعي معناها .. ولم نعد نعرف في أي عهد من العــهود ابتدعـت وكأنـها ابتدعت خصيصا العرب •

وظهرت هذه الكلمة الشائعة (الخيانة) منذ بدء المفاوضات مع اليهود .. لـــذا كان من المفضل أن نوضع أن هناك دائما خط فاصل بين الخيانة والوطنية لا تعيه شعوب المنطقة التي كانت متأثرة بالنزعات الثورية والقومية وقت ذاك ، فتعـــدت

الاتهامات بالخيانة للملوك والرؤساء لمحاولتهم العنعى في طريسق السلام مع إسرائيل.. وسنشير هذا الى بعض المحاولات العلمية التى سعيت لوجسود حل للقضية الفلسطينية والمشاكل العربية منذ عام ١٩٣٩ والتى اتهم كل من قسام بسها بالخيانة وهى على سبيل المثال:

- اجتماع العرب وإسرائيل في مؤتمر اندن ١٩٣٩م ابحث الهجرة اليهودية إلى فلسطين (وكان يمثل مصر على ماهر رئيس وزرائها والملك فيصل رئيس وفد السعودية ووزير خارجيتها) ولكن المؤتمر فثمل حيث أن الجانب اليهودي رفض أن يوقف الهجرة اليهودية ، (وكان اللسهام الخيانسة معدا الوفود حالة موافقتهم على استكمال المفاوضات) ،
- عندما رفض "محمود باشا النقراشي " رئيس وزراء مصر اشتراك مصر في حرب ١٩٤٨ خلال مؤتمر القمة الذي عقد في لبنان في الفترة مدن ٧ ٥٠ نوفمبر ( تشرين الثاني ) ١٩٤٧م حيث علل نلسك أن مصر اديها خلافات مع بريطانيا حول تعديل المعاهدة البريطانية ، هذا بخلف أن الجيش المصرى لم تمكنه الظروف من تسليح نفسه كما أن خطوط الإمداد الجيش المصرى ثمر بين المعمكرات البريطانية ، وكان يفضل مساعدة مصر من خلال دعمها الدول الأخرى ولكن قبل الحرب مباشرة غير النقراشي رأيه تحت ضغط الرأي العلم المصرى وضغط الملك ، واشتركت مصدر في الحرب وحدث ما حدث واشترك النقراشي بعد ذلك في اتفاقيات الهدامة ، المناقة رفضه الخول مصر الحرب عام ١٩٤٨ ) ،
  - وخلال عام ١٩٤٩ أثناء للعقلا مؤتمر إتفاقية الهدنة "بسرودس " وبعد أن توصل المؤتمر إلى قرار هدنة ، (ولكن بعض العسرب رفضوا القسرار متهمين من شارك فيه بالخيانة) ،

- وخلال عام ١٩٤٩م صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقام ١٨١ بنقسيم فلسطين دولة فلسطينية ودولة يهودية ، وقد وافقت الدول العربية على هذا القرار ، وبناء على موافقة الدول العربية تم تشكيل ( لجناء الترفيسة) بمهمة العمل على تعوية مقبولة للطرفين ، وعندما لجتمعت في (الوزان) وشارك العرب والإسرائيليون في الاجتماعات ولم يوافق العرب على قبول التسوية حيث أن إسرائيل احتلت جزءا من الحدود الفلسطينية التي رسمها قرار التقسيم ، وهنا رفضت الدول العربية مناقشة أي حلول خوفا من تهمة الخيانة وظل الوضع كما هو حتى الأن بل زاد عليه ( علما بان اجناء التوفيق مازالت أوراقها حتى الأن في سجلات الأمم المتحدة ) ،
- خلال حرب ١٩٤٨ عندما حاول الملك " عبدالله " ملك الأردن والسيد "رياض الصلح " رئيس وزراء لبنان إتمام مفاوضات سرية مع إسرائيل بملا يحقق الحد الأدنى من قرار التقسيم ولكنهما أتهما بالخيانة وأغتيل السيد "رياض الصلح " خلال تواجده بالأردن بعد لجتماع مع الملك " عبدالله " شما أغتيل الملك " عبدالله " أثناء دخوله المسجد الأقصى الصلاة ، حيث كالنت هذه الاغتيالات واتهامات الخيالة رسالة موجهة الحكومات الأخرى لكل من يحاول أن يسلك طريق المفاوضات أو الصلح مع إسرائيل ،
- بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو بدأت المحاولات الإسرائيلية مع الرئيس "جمال عبدالناصر " منذ اليوم الثانى المثورة ، وقد حاوات إسرائيل التقرب لكسب الثقة لفتح حوار المحل السلمى ، وبالرغم من أن الرئيس " جمال عبدالناصر" كان مقتنعا بأن الوقت ليس فى صالح الحروب ، وأن أمامه مشاكل كبيرة تعترض الثورة إلا أنه رفض هذه الحلول خشية عدم استبعاب الشعوب لفكرة السلام وقتذاك ،

- عام ١٩٦٤ وقبل حرب النكسة أعان الرئيس "الحبيب بورقيبة" خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عن مبادرة سلام في إطار قرار التقسيم وبعدفها الفريل النفاوش مع المرس (آذار) ١٩٦٥ النفاوض مع إسرائيل (وقد كان في زيارة رسمية في القاهرة قبل السفر بيوم مما قد يشير إلى عرض الموضوع على الرئيس " جمال عبد الناصر " بيوم مما قد يشير إلى عرض الموضوع على الرئيس " جمال عبد الناصر " وتأبيده له الغير معان) ولكن عدما أعلنت الزيارة بدأ الهجوم والتشسنجات العربية حتى وصلت إلى التجريح الشخصى الحبيب بورقيبة واتهامه بالخيانة وباحث المحاولة بالفشل وأصبحت الخيانة تطارد كل من يقترب مسن هذا الطريق مما أعطى طريق التسوية السلمية حالة من العسكون على كافة
  - بعد حرب ١٩٦٧ عرضت محاولة التصوية حيث قبلت مصر والأردن بقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٧ بهدف الوصول إلى أساس التسوية السلمية المقبولية ولكن جهود "يوثانت " سكرتير عام الأمم المتحدة ومن بعده سكرتيره العلم "جونار يارنج " السفير الدائم المسويد في الأمم المتحدة باعت بالفشل التعنيب الجانب الإمرائيلي بحل المشكلة على كافة الجبهات ، وكذا رفضت مصير من منطلق أن الوقت أصبح غير مناسب المحل وخصوصا بعد النكسة ، مما دفع الرئيس " جمال عبدالناصر " لإعادة بناء القوات المسلحة الإيمانه بان " ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة " .. ولكمل الرئيس " أنسور السادات " رسالته فقام بالإعداد الحرب على أعلى مستوى من التطويس والتحديب والتحديب والخداع العسكرى بالرغم من إيمانه بالسلام إلا أنه قرر أن يبنى سلامه من منطلق القوة والنصر ، وهذا ما حدث خلال حرب "١٩٧١ وما أعقبها مسن سلام بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩ وبعد عشرين عاما من رؤيته المسلام

( تم توقيع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في اتفاقية أوسلو ١٩٩٣م وأعقبها توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل عام ١٩٩٤م ) .

وبعد ذلك توقفت مباحثات السلام التعنت الإسرائيلي وبخاصة مع وجود "بنيامين نتتياهو" رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالى على رأس اليمين المتطرف في إسرائيل والرافض لكل جهود السلام" وستجرى خالل شهر مايو (أيار) 1999م الانتخابات الإسرائيلية الجديدة وسيعرف خلالها ما هي السياسة الإسرائيلية المستقبلية (حيث كان الكتاب في الطبع ولم تظهر نتيجة الانتخابات بعد) .

وفى ٢٨ أبريل (نيسان) ١٩٩٩م أعلن مجلس القيادة الفلسطينى قــراره بتأجيل إعلان دولة فلسطين لأجل آخر حرصا منه على عدم عرقلــة جــهود السلام وخصوصا أن معظم دول العالم والتى وافقت على تأييدهــا المبدئــى للدولة الفلسطينية طالبت بضرورة التأجيل ، ولأول مرة نـــرى أن المسار الفلسطيني بدأ يعرف طريق السلام بعيدا عن المهاترات والشعارات ،

فبالرغم من قيام إسرائيل بمحاولات عديدة السعى لإتمام سلام مع العرب جميعا أو بعض الدول العربية منفردة وبدأ نلك منسذ انتسهاء حسرب 1924 حتى ثورة يوليو (تموز) 1907 ثم واصلت مساعيها السلام حتى مسابعد حرب 1977 ، ولكن كانت الشعوب العربية ترفض إتمام أى معلام مسن منطلق إيمانها بإزالة إسرائيل من الوجود وتحرير كامل التراب الفلسطينى ، فلنا أن نتخيل ماذا كان سيحدث لبلاننا العربية حالسة نجاح أى مبادرة أو محاولة الإتمام السلام مع إسرائيل منذ عام 1924 وقبولنسا القسرار التقسيم الصادر عام 1924 ( الذي يحد إنشاء الدولة اليهودية مع الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين والذي تضمن قيام الدولة الفلسطينية في الضفة الغربيسة وغزة والقدس العربية وهو الجزء الذي ظل في أيدى القوات العربيسة بعد

انتهاء حرب ١٩٤٨ مع إمكانية تنويل القس بجزئيها في صــالح الديانسات السماوية) وقبول مثل هذا السلام لا يعتبر خيانة لبعض الدول العربية ولكنسا يمكن أن نعتبره مرحلة إستراتيجية بعيدة المدى ( وكان يمكن أن نعتبره سلام في ظاهره و هدنة في باطنة ) بما يحقق الإستقرار المنطقة افترة مطلوبة من أجِل البناء الاقتصادي • وحتى يستطيع العرب خلال هذه المرحلة التي قسد تطول إلى عشرة أعولم أو عشرين عاماً من بناء كيانها الاقتصادي والعسكرى على أسس تضمن التفوق العسكرى بالمنطقة وبما يمكنسها فسي الوقت المناسب أن تطالب من منطلق القوة ببـــاقى الحقــوق العربيــة مــن الأراضى التي لم تتتازل عنها إسرائيل خلال مفاوضات التسوية عام ٩٤٩م. ولكن هذا التخيل كان من الصعب تتفيذه في ظل الصراعات العربية / العربية وتنافس الحكومات مما أوضح ضعف العرب أمام إسرائيل الأمر الذي جعلها تتمسك بما استولت عليه من بعض الأراضى الفلسطينية بــل وكـانت الخلافات العربية / العربية تعمل على تدمير البنية الاقتصادية لدول المنطقة العربية .. فلنا أن نتخيل حجم الخسائر التي نتجت عن كل الحروب العربية / العربية والتي كان لا داعي لها بل ومن السهل التوصل لحل هذه الخلافــــات العربية بالطرق العملمية وقت حدوثها ، ومن هذه الحروب ( الحرب الحدودية بين المغرب والجزائر حرب اليمن خالل الستينيات حرب جلوب المسودان الحرب الأهلية في لبنان موقعة أيلول الأمسود بيسن الجيسش الأردنى والفلسطينيين عام ١٩٧٠ حرب مصر وليبيا عام ١٩٧٧م حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران واستمرت حوالي عشر سسنوات حسرب الخليج الثانية بين العراق والكويت وما أعقب الحربين الأخيريين المخليج مسن تتمير أكبر قوتين عسكريتين بالمنطقة ( العراق وإيران ) ٠ هل كان العرب لا يعون أن هناك فلسطين كانت أهم من هذه الصراعات والنزاعات العربية / العربية .. هل كان العرب تعيطر عليه النزعات والخواطر والدوافع الشخصية بما يجعلهم يتناسون قضية فلسطين ويتجهون إلى قضايا فرعية تعود علينا بالدمار والهلاك .. كان كل ذلك في غياب إستراتيجية التقدم العربي وخيار السلام الذي نبحث عنه حاليا وخلال القرن القلام .

لذا فإننا نطالب الحكومة الأمريكية ( من خلال الرئيس كلينتون حاليا ) أن يفي بالتزاماته وتعهدات الحكومة الأمريكيسة باستكمال السلام علسي المسارات الأخرى ( للمعمار السوري واللبناني واستكمال السلام على المسار الفلسطيني بإعلان الدولة الفلسطينية ومنح الفلسطينيين لكافة حقوقهم الدوليسة والشرعية ) ، وهذا لن يتأتى إلا بالضغط على إسرائيل في كافعة المجالات حتى يتحقق السلام العادل بمنطقة الشرق الأوسط ، كما نأمل أن يقوم التحالف الأمريكي الأوروبي (حلف الأطلنطي ) باستكمال الضغط العسكري على الحكومة اليوغسلافية ( من خلال الغارات اليومية للطف ) حتى يتم استقلال إقليم كوسوفا وعودة شعب كوسوفا الذي تعرض لأبشع أنواع الضغط والعنف والإرهاب وبإتمام عودة شعب كومسوفا إلى أرضهم وديارهم .. ثم استكمال المملام في الشرق الأوسط يمكن القول هذا أن أمريكا أصبحت الدولة العظمي التي تسعى لتتفيذ قرارات الأمم المتحدة وبما يحقق مصداقيتها أمسام العالم وتعمل على تحقيق الاستقرار والحرية والديموقر لطية لجميع شعوب المنطق المتوترة حاليا وإذا حدث عكس ذلك لفقيت أمريكا مصداقيتها أمام معظم دول العالم وبخاصة الدول العربية إلى الأبد •

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### الفصل الثاني

الديموقر اطية إحدى الإستراتيجيات للقرن القادم

### الفصل الثاني

# الديموقر اطية هي إحدى إستراتيجيات القرن الحادي والعشرين

لقد عانت الشعوب العربية وبخاصة مصر والأردن وابنان وسوريا وفلعسطين طوال نصف قرن ومنذ الإعلان عن قيام الدولة اليهودية على الأراضى الفلعسطينية عام ١٩٤٧م، وقد كان الصراع العربي / الإسرائيلي وما تضمنه مسن حسروب طويلة سببا في تدمير الاقتصاد العربي وتخلف شعوبها في كافة الحالات الاقتصادية والعباسية والاجتماعية ، كما كان للخلافات العربية / العربية آثارها السلبية علسي حضارة ونمو الدول العربية ،

فكانت حرب ١٩٤٨ هي النكبة الحقيقية العرب وكانت حسرب ١٩٦٧ هسي النكسة التي فقدنا فيها معظم الأراضي الفلسطينية التي كانت في يد الدولة الأردنية.

وكانت هناك مشاكل عديدة في بناء وأسلوب معايشة المجتمعات العربية وطريقة حكمها.. فكانت بعيدة كل البعد عن الديموقر اطية .. بالإضافة إلى ذلك نجد أن التقوق الإسرائيلي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبخاصة العسكرية الذي يفوق قرينه في الدول العربية ويرجع ذلك السي سيطرة الزعامات اليهودية على العياسة الدولية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت بجانبها كثيرا ودعمتها في كافة المجالات ،

وقد كان من جراء هذه الحروب ما وصلت إليه الدول العربيسة من تفكك وانهيار اقتصادي ملحوظ ، وبالرغم من اتفاقيات العلام التى تمست بين مصدر وإسرائيل عام ١٩٧٩م ( اتفاقية كامب دافيد ) وبعدها فلعسطين وإسرائيل عام

١٩٩٣م ( اتفاقية أوسلو ) وكذا بين الأردن وإسرائيل عام ١٩٩٤م إلا أن النهوض الاقتصادي ماز ال بعيدا عن المعدلات الدولية مما يؤثر على النهضة العربية .

وسنشير هذا إلى بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر كمثال لأحد السدول العربية مع مقارنتها بإسرائيل .. ونشير هذا إلى ما ورد في تقرير التنمية العسالمي لعام ١٩٩٧ والصادر من البنك الدولي تحت عنوان " الدولة فسي عسالم متغسير " والمطبوع بمؤسسة الأهرام ويتضمن الآتي:

| مصر              | إسرائيل          | البيان                                  | السنة  |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|
| ۱۰۰۱۰۰۰ کم۲      | ۲۱ آلف کم۲       | السلحة                                  | -      |
| ۸ر ۵۷ ملیون      | ەر ە مليون       | عد السكان                               | 1990   |
| ۲۱ ملیون         | ۲ ملیون          | قوة العمل                               | 1990   |
| ۳٤٩ر ٤٧ مليار \$ | ۹۲۹ر ۹۱ملیار \$  | إجمالي الإنتاج المطي                    | 1990   |
| ٣٥٥ر٣ مليار \$   | ۲ نا ۱۹ ملیار \$ | الصلارات                                | 1990   |
| ۲۹ ا ملیار \$    | ۲۹ ص ۲۹ ملیار \$ | الواردات                                | 1990   |
| -۱ر۰%            | % ۱۰٫۰           | نسبة النمسو فسى الصلارات                | 90-9.  |
| -٩ر٣ %           | ۳ر ۱۲ %          | نسبة النمو في الواردات                  | 90 -9. |
| <b>گر ۲ %</b>    | ار ۱ %           | نسبة المساعدات إلى الجمالي الذائج المطي | 1998   |
| % £9             | صفر              | أمية للكبار                             | 1990   |

وإذا رضعنا في الاعتبار أن مصر اديها بترول وقناة المسويس ، وعسائدات عمل المصريين في الخارج ، ووفرة نسبية في المياه ، ومساحات ضخمسة قابلسة للزراعة ، وإمكانيات سيلحية لا تقارن ، وكل ذلك لا يتوفر في إسرائيل مقابل له ، أو أن المقابل لا يقارن ، وحينئذ تأخذ المقارنة بعدا اعمق غورا ، بل إن الاستمرار في المقارنة يزيد الحرج مستقبلا .. وكان د ، يوسف والي وزير الزراعة المصرى

قد أعلن في مجلس الشعب في نهاية عام ١٩٩٨م أن إسرائيل أصبحب تقوق مصدر في إنتاج القطن طويل التيلة ١ هل هذا معقول ١ !١ ٠

لذا كان لا بد القيادات العربية أن تبحث وتعمل على ضرورة ايجاد أسرع الطرق لبناء اقتصادي متميز يعمل على رفع كافة النواحي الاجتماعيسة والثقافيسة والسياسية .. النح .. وهنا نود أن نشير إلى أن طريق الديموقر اطية والحرية همــا أساس التطور والنمو لأي دولة .. فلو نظرنا مثلا إلى إسرائيل باعتبارها الطسرف الآخر للمعادلة ، سنجد أن نظامها الديموقراطي الحر يساعد على التقدم والنمسو ... وعلى سبيل المثال فلك أن تعلم أنه في عام ١٩٤٨ وقت قيام الحسرب العربيسة / الإسرائيلية وقبل فترة الهدنة كان على الإسرائيليين أن ينتخبوا رئيسس وزرائسهم بالانتخاب الحر الديموقراطي (حيث إن لختيار رئيس الوزراء بالانتخاب يجعله يصارع كل التيارات المعارضة من أجل نجاح برنامجه الحكومي ويبذل أقصسي مساعيه هو وحكومته ارفع المعاناة عن شعبه وإلا تعرض للضغط الشعبي مما يؤدى إلى عزل الحكومة أو سقوطها حالة فشلها في تحقيق أهدافهها .. هما همي الديموقراطية ) وبالفعل نجحت إسرائيل في تشكيل أول حكومة إسرائيلية منتخبة في مارس (أذار) ١٩٤٩ فكانوا يعتبرون ذلك نجاحاً كبيراً للديموقر لطية بل لقد اعتبروا يوم ٨ مارس (آذار) هو المولد الحقيقي والتاريخي لإنشاء دولة إســرائيل لنجــاح شعبهم في الاحتفاظ بالديموقر لطية والحرية وهي مازالت تسير على هذا النهج... وجارى حاليا الانتخابات الجديدة خلال شهر مايو (أيار) ١٩٩٩ ومن المتوقع سقوط حزب اليمين المتطرف برئاسة نتتياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي والدي تعرضت وزارته لهجوم شديد لإعاقته مسيرة السلام .. علما بأن حوالى ٧٠% من الشعب الإسرائيلي يؤيد استكمال السلام •

وعلى الرغم من ذلك كانت الحكومات العربية ترفض هذه الكلمة وتعيش فترة من الاستبداد والظلم ولكن بعد المعاناة من كل هذه الحروب بدأت تعرف أن الطريق إلى الديموقر اطية والحرية هو طريق النمو الاقتصادي والرخاء ٠

وكانت مصر خلال السنوات السابقة تسعى لدعم الديموقر اطبة والحرية فكان الرئيس "حسنى مبارك" مصرا على إرساء مبدىء الديموقر اطبة والحرية، بالرغم من أن الرئيس "مبارك" قد عالى في بداية التجربة من سلبياتها إلا أنسه أصر على استمرارها .. وهذا قد ساعد كثيرا على سرعة البناء والنمو والتقدم في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي هي الطريق الوحيد لحياة كريمة لشعب ضحى استوات وسنوات وقضى سنوات في الشقاء والمعاناة ،

وأود أن أشير هذا بالنظام الديموقراطى والحرية اللذين وصلت إليهما مصر ، فعندما أنهيت كتابة هذا الكتاب وذهبت القيام باستخراج تصاريح النشر و الرقابية فقيل لى أن الرئيس " محمد حسنى مبارك " قد أصدر قرارا بإلغاء الرقابية على النشر لمزيد من الحرية الفكرية النظام الديموقراطى بمصر ، وكان نليك مصيدر فخر وإعجاب لى والجميع .. فشكرا الك يا سيادة الرئيس .. فشكرا الك يا سيادة الرئيس.. ولكننا نناشتك بالاستمرار في دفع نهج الديمقراطية دون توقف مهما كانت المصاعب .. فهو حق منحته الشعب يا سيادة الرئيس وأصبح من الصعب التنازل عنه بل نطالبكم بالمزيد .. فبدون الديمقراطية ان نحقق الأمال الجديدة في المن المناء الذي يتطلب مزيدا من الحرية والديمقر اطية.

## الفصل الثالث

إستراتيجية التضامن العربي من أجل حماية السلام وتحقيق التقدم والرخاء لمنطقة الشرق الأوسط

### الفصل الثالث

## إستراتيجية التضامن العربى من أجل حماية السلام وتحقيق التقدم والرخاء لمنطقة الشرق الأوسط

طالما كان قرار الدول العربية هو خيار العالام خلال المراحل المعتقبلية مما يتطلب العمل على ضرورة الإسراع واستكمال مراحل العالم العادل بما يعمل على توفير الأمن والأمان اللذين طال انتظار هما طول نصف قرن من الزمان عانت فيها الشعوب العربية .. وأصبح من حقها أن تعيش في رخاء وأن يتأتى هذا إلا بتنفيذ أستر اتيجية عربية موحدة ، تعمل على ثلبية مطالب شعوبنا العربية .. وقد يتطلب خلك من كافة الدول العربية العمل الجاد من خلال الآتى :

- العمل والسعى الاستكمال مراحل السلام الشامل العادل بكل الطرق والسبل
   باعتبار السلام خيار إستراتيجي الابد منه (باستكمال مراحل السلام على
   المسارين السورى واللبنانى والاعتراف بإعلان دولة فلسطين كثرط السلام) .
- العمل على إنهاء الخلافات والصراعات العربية / العربية والنظر إلى المصالح القومية للوطن العربي بغض النظر عن الزعامات والنزعات والمصالح الشخصية ،
- العمل من أجل التقارب الشعبى بين شعوب المنطقة بمزيد من الحريات وإزالة أى معوقات تعرقل هذا التقارب مما مسيؤدى إلى دفع عجلة الاستثمار الاقتصادي حيث إن مساهمة الشعوب وتدلخلها في النولحي الاقتصادية سيؤدى إلى سرعة النمو الاقتصادي وخصوصا في المشاركة في المشاريع العملاقة لبعض الدول العربية ،

- العمل على تأكيد واستمر الر النظم الديموقر اطية بين كل شعوب المنطقة حيث إن ذلك هو الطريق إلى الحريات والإبداع في شتى المجالات بما يمساعد علسي الرنقاء شعوب المنطقة •
- التنسيق الكامل والشامل بين الحكومات العربية من خسلال اللقاءات الثنائية والثلاثية لقادة شعوب المنطقة بما يعمل على التكاتف وحسل أى مشاكل أو عقبات قد تنشأ بين الدول وبعضها بما يحافظ على الترابط الكامل واستمرار العلاقات العربية بين دول المنطقة وهذا بالقطع سيعمل على تدعيم الأمن القومى العربي .
- العمل من أجل إنشاء نظام اقتصادي كامل في شــتى المجـالات مـن خـالال الإسراع بتبنى ما ينادى به الرئيس "حسنى مبارك" في جميع المحافل العربية من ضرورة إنشاء السوق العربية المشتركة حتى نســتطيع أن نشــكل كتلــة اقتصادية تواجه مستقبلا التكتلات الاقتصادية الأوروبية وغيرها وهذا يضمــن استقرار ونمو حضارى لكافة شعوب المنطقة ،
- قيام الدول العربية بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعيسة حيث أن نمو التنمية الاجتماعية ان يتأتى إلا في ظل النمو الاقتصادي ، وهنسا يجب التخطيط والعمل على القضاء على كل أشكال الفقسر وإذابسة الفوارق الاجتماعية ، وخاصة بين الطبقات الكادحة وكبار السن والمعاقين .. مع أهميسة النهوض المعتمر بمستوى مشاركة المرأة في العمل .. وهذا لم يجن ثماره إلا من خلال الدعم الرئسمالي الاجتماعي مع تبنى الدول العربية سياسات جديسدة التوفير الاحتياجات الأساسية الشعوب المنطقة العربية ،
- العمل على توحيد وتوجيه الجهود العسكرية بما يعمل على ترابسط القيسادات العسكرية من خلال التدريبات المشتركة والزيارات المشتركة بما يعمل علسسى خلق مناخ عسكرى مترابط يؤكد وجود قوة عسكرية عربية حقيقية ، بما يعمل

على حماية السلام (وحيث إن النمو الاقتصادي في ظل تفوق عسكرى هسو السبيل الوحيد لحماية السلام العلال من أية نزاعات أو ضد أى متغير ات قسد تحدث في المنطقة مستقبلا) •

- ان تكامل وتكاتف الدول العربية بهذا الشكل السابق ومن خلال حرصها حاسى توظيف السلام لحل المشاكل سواء العربية / العربية / الإسرائية وهو الطريق الوحيد الذي سيعود بالرخاء على شعوب المنطقة ويعمسك حاسى حفظ السلام الدائم .
- يتطلب استقرار الأوضاع السياسية بالمنطقة العربية في ظل النظم الديموقر اطية من خلال العمل على ضرورة خلق وتأهيل جيل ثان مسن القيدات ( ترواب رؤساء الجمهوريات العربية) .. حيث أن مهمة الجيل الثاني التعرب على طبيعة المناخ السياسي والأوضاع الاستراتيجية بالمنطقة وتدعيم العلاقات الشخصية فيما بين هذا الجيل عن قرب وبهدوء ولن يتأتي ذلك إلا بوجودها نفترات طويلة يتعلمون فيها كيف تدار السياسة من مجاورتهم ارؤسائهم بما يعمل على استقرار وانتقال السلطة في جو ديموقراطي هاديء بما يحافظ على ميزان التقدم والرخاء ويؤكد العالم أن الدول العربية أصبحت في طليعة المدول المؤمنة بالنظم الديموقراطية الحرة ،
- العمل على توحيد الجهود العربية والإصرار على تأييد مبلارة الرئيس "حسنى مبارك " بضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة ويخاصة السلاح النووى الإسرائيلي ( وأن تشتمل اتفاقيات السلام النهائية على هذا البند ) وذلك يحسل على استقرار الشعوب ويقلل من سعيها الدائم في هذا المجال النووى •
- وفى النهاية نقترح لضمان استمرارية التضامن العربى ، العمال على عقد مؤتمر قمة الملوك والروساء يعد سنويا بصفة دورية امزيد من التحاون

- والتقارب وليس بالضرورة لحل المشاكل ( بخلاف المؤتمرات التي تتطلب الضرورة عقدها ) يتم من خلاله الآتى : -
- التأكيد على استراتيجية السلام ودعم هذه السياسة بإزالة جميع العقبات التي تعوق إتمامه مستقبلا •
- التعرف على كل المشاكل التي قد تنشأ خلال الفترة العابقة للانعقاد بين الدول
   العربية والعمل على حلها بما يضمن عدم تفاقمها (حتى لا نكرر مشاكلنا السابقة
   وما أعقبها من الحروب العربية/العربية التي أشرنا إليها في هذا الباب) •
- - الدعوة إلى كل ما هو جديد لخلق مناخ (اقتصادي اجتماعي ثقافي عسكري) متطور بما يواكب الثقدم على المسارات الأخرى •
- النظر في تقديم المساعدات المختلفة بين شعوب المنطقة بما يعمل على تــوازن
   الشعوب العربية بما يحقق الرخاء الجميع •
- النظر في أى مقترحات أو مشاكل تظهر سواء على الساحة العربية أو الدولية وبما يجعل العالم كله يترقب بقلق ما تسفر عنه نتائج لجتماع هذا المؤتمر العربي السنوى وبما يؤكد قوة التضامن العربي أمام العالم ،
- ( وهذا نحن لا نبتدع جديداً فعلى سبيل المثال هذاك مؤتمر لقادة دول حلسف الناتو يعقد سنويا ولا يتخلف من زعماء العالم عن حضوره أحد ( وكذا بعض المؤتمرات السنوية مثل مؤتمر دول عدم الانحياز مؤتمسر السدول والمنظمات الأفريقية سن النخ ) ،

إن دعونتا وإيماننا بالسلام جاءت من منطلق إيماننا بالله سبحانه وتعالى حيث أمرنا الله بقوله سبحانه وتعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها " ولكن لا بد وأن يدرك هذا الجيل والأجيال القلامة ، إن السلام لا بد وأن يكون عادلاً وشاملاً ومن منطلق قوة تحميه وتحافظ عليه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وأخريسن مسن دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم " ،

صدق الله العظيم

و إلى اللقاء مع كتاب جديد إن شاء الله • مع تحياتي • ،،،

عبدالمنعم حمزه محمود

...

الآية ٦٠ من سورة الأتفال ٠

الآية ٦١ من سورة الأنفال

# أخيرا

## تكلمت جلالة الملكة " نور "

عندما قررت الكتابة عن جلالة الملك "حسين" كان من المفروض أن أبدا الحديث مع جلالة الملكة تور" (حيث من حقها الحديث بلمسم زوجها الملك دائما) وحتى أتعرف على بعض من الحقائق والأسرار التي يجب أن تخرج إلى النور بعد رحيل الملك رحمة الله عليه .. وخاصة لمرافقة الملكة "تور" لمشوار حياة الملك "حسين" طوال العشرين عاما المعابقة والتي قد يكون الملك اتخذ فيها بعض المواقف أو القرارات التي لم تعلن بعد وظلت حبيسة في عقل الملك والملكة ولم تخرج إلى النور، إما لسريتها أو التعارضها مع المواقف المعابقة للأردن والتي تتاثر سلبا بإعلانها أو أن ظروف وتوقيت إعلانها لم يكن في صدالح الأردن أو القضايا

وتعرُفنا عليها حاليا قد يضيف الكثير للظروف والمواقسف الدوليسة السابقة للأردن مع مشاكلها العربية والدولية •

" لذا فإنني أعتر حيث كانت الظروف الخاصة بالملكة لا تسمح وقست ذلك وكذا لأني فضلت أن يكون كتابي من واقع تجربتي وخبرتي وقراءاتي فسي هذا المجال ومما يتوفر لي من معلومات وحقائق بالقدر الذي يسمح بخروج الكتاب على ما هو عليه .. كما أردت أن يكون مضمون الكتاب والرؤى به لكاتب مصري دون أي تأثير أردني على محتوياته وحتى يكون الكتاب محسايدا تمامسا بيسن مؤيسد ومعارض، على كل الحقائق التي ذكرت دون الميل لهذا الاتجساه أو ذلك، وكنست فترة إعداد الكتاب أبحث لحديث الملكة "نور" حتى أضيفه إلى محتويات الكتساب، وخلال فترة طبع الكتاب أدلت الملكة "نور" بحديث فكان من المفضل اختتام الكتاب

به .. وهذا فإنني أناشد الملكة "نور" (حيث من المعروف عن الملكة سعيها الدائسة للخير والسلام) خلال الفترة القادمة بألا نتوقف عن منساصرة قضايسا الإنسسانية والعدلم والعدل لكل شعوبنا ومجتمعاتنا العربية والدولية، وأن تواصل هذه الرسسالة في كل مكان تتواجد به بما يعمل على لحتفاظها بمكانتها الدولية والإنسانية "كملكة للإنسانية والعملام" استكمالا الرسالة الملك "حسين" رحمة الله عليه .. وعلى أن تظلل الملكة "نور" تعمل لصالح الأردن ومساندة جلالة الملك "عبد الله" كما جاء بحديثها المنشور بمجلة "فانتى فير" والمنشور بتاريخ ا يونيو 199 م والذي يتضمن الآتي: -

" تحدثت الملكة "نور" أرملة العاهل الأردني الراحل الملك "حسين" عن حياتها بعد رحيله فقالت الملكة "نور": "السؤال الوحيد الذي لا أستطيع الإجابة عليه هـو كيف حالك ؟" فأنا لا أعرف كيف أجيب عن هذا السؤال، ولكن عندما سألها مراسل "فانتى فير" عن حالها، أجابت قائلة "أواصل كفاحي في الحياة كمـا يملى على الواجب، وفي الوقت الحاضر، أتقبل اليوم على علاته، باعتباره يوما جديداً ".

واعترفت "تور" أنها عدما تستغرق في النوم، فأنها تستعيد شهور العذاب التي قضاها زوجها الرلحل خلال فترة علاجه من السرطان، وقالت إنها تطم بهذا الصراع كل ليلة، حيث أنني أرى إننا مازلنا في معترك الكفاح مع المسرض أنورجي، ونحن معا نمتك الروح المقاتلة المؤمنة، ثم فجأة يظهر الواقسع عندم يصحو المرء من حلمه".

رحل "حسين" عن هذه الدنيا في السابع من فبراير الماضى، مسدلا العستار على ٤٧ عاما تشكل فترة حكمه بعد أن ترك تراثا معقداً.

كان الشعب الأردني يتوقع دائما أن يكون الأمير "حسن" ملكهم المقبل، وكانوا يطمون أيضا أن الأمير "حمزة" الابن الأول "لنور" هو الابن المفضل لدى الملك "حسين" لكن "حسين" فاجأ الجميع بتعيين ابنه البكر الأمير "عبد الله" خلفا له وكان مفهوما أن الأمير "حمزة" سيصبح وليا للعهد بعد تولى أخيه العرش.

وقبل وفاة "حسين" بشهور، انتشرت إشاعة في أرجاء القصر الملكي تقول إن الملكة "تور" تمارس ضغطا على زوجها لكي يعين "حمزة" وليسا لعسهده، وكسان واضحا على الدوام أنه لم تكن هناك مودة بين "تور" وقرينة الأمير "حسن" الأمسيرة "ثروت".

وخلال شهور مرض الملك سرت موجة همس تستهدف شخصية الملكة "نور" وتضمنت تلك الحملة القول أن "تور" مسرفة، وزعم مروجو الحملة أن "تــور" أداة في يد المخابرات الأمريكية.

وحتى من على فراش المرض في مستثنى "مايو كلينسك" في "مينيسوتا" الأمريكية، كان الملك يتابع هذا الأمر عن كثب وفي رسالته الأخيرة لأخيه الأسير "حسن" عبر عن مرارته بوضوح قائلا: "لقد تضررت عائلتي الصغيرة من تشويه السمعة والأكانيب وأعنى بعائلتي هذا زوجتي وأولادي"، ولكن عندما لختار الملسك أخيرا الأمير "عبدالله" الأكثر طاعة لأبيه، شعر الكثيرون بأن "نور" خسرت الصراع على السلطة.

نقلت مراسلة "فانتى فير" عن أحد الأردنيين قوله: (أو سلمنا بوجود صدراع بين "نور" و "الحسن" فان أيا منهما لم يخرج منتصرا من هذا الصراع)، فلقد حدث ما كان غير متوقع، حيث ظهر "عبدالله" بشكل مفاجئ الجميع، قلم يحدث أبددا أن توقع أحد توليه العرش.

وتمتع "نور" نفسها عن الحديث في حق الأمير "حسن" أو زوجته، وتقسول دائما: "إننا عائلة ولحدة" وكان ذلك يغطى كل شئ، وينطبق الثنيء نفسه على أبناء زوجها جميعهم، ويقول العالمون بخفايا القصر أنه وبالرغم من أنها كانت تبنل جهودا خارقة لضم الجميع إلى تجمعات وحب العائلة الكبيرة، فكانت الملكة "نسور" ترفض الاعتراف بوجود أي مشاكل في العائلة، ورداً على سؤال حسول علاقتها بالعاهل الأردني الجديد الملك "عبدالله" قالت "نور" "إنها علاقة وثيقسة جدا" فلقد

أمضينا ٢١ عاماً أعضاء في عائلة واحدة وقد تابعته وهو يكبر ويشق طريقه في المحياة، ونحن نتحدث كثيراً هذه الأيام، والأمر الذي أود تأكيده هو أنه لم يشعر أبدا بعب، أو ضغط من جانبي عليه بأي شكل من الأشكال".

وأكدت "تور" أن الشائعات حول الدور الذي لعبته خلف الكواليس بشأن و لابه العهد "سخيفة للغاية" وقالت أن الإشارة الوحيدة من جانبها لموضوع و لابة العهد في الحديث مع الملك "حسين" هي قولها إن ما يراه الملك هو الصحيح وأنها ستساند من يختاره بغض النظر عن مشاعرها حالياً.

وأضافت "عبر زوجي عن مشاعره حيال لبننا بوضوح تام من تلقاء نفسه والإشاعة التي تثير السخرية تقول إنني طلبت بإلحاح من زوجي أن يمنح "حمازة" فرصة إتمام در استه وأن يكون لديه متسع من الوقت دون ضغوط يفرز ها قارار تعيينه في منصب معين والحقيقة أنه لم يحدث أبداً ولو لمرة ولحدة أن اقترحت ذلك طوال حيانتا الزوجية، وتوقفت الملكة "نور" فجأة ثم أردفت قائلة: "لا لحد سيصدق ذلك.".

والآن بعد وفاة زوجها، يبدو أن الكثير من الناس يتوقعون أن تتبنى الملكة "تور" نمط حياة عالميا، فهي امرأة غنية وجميلة وصعيرة السن وهى تتنقل بحرية بين الشرق والغرب، ويمكن المرء أن يتصور أن تعيش حياة جديدة تجمع فيها بين أعمال الخير والبهرجة.

وقبل وفاة الملك، كانت "تور" قد بدأت تظهر في الدور المدني كانت تلعبه الأميرة البريطانية الراحلة "ديانا" على صعيد رعاية شبكة الناجين من الألغام، غير أن مواردها المالية لا تؤهلها للتألق في هذا المجال، فالأردن تعتبر بلدا فقيراً.

واستبعت الملكة "تور" تماما لحتمال تركها للأردن وقالت: "هنا وطني، وهذه عائلتي وأكثرت في حديثها في الإشارة إلى كلمة "واجبى" وقالت انها ليس لديها أيـة نية للتراجع عن التزلمها تجاه شعب الأردن، وأنها ترى هدفها في الحيـاة الحفـاظ

على تراث زوجها الراحل، وقد عينها الملك "عبدالله" رئيسة لمؤسسة "الملك حسين" التي تهتم بالتنمية الأردنية والجهود المتعلقة بإقرار السلام في الشرق الأوسط.

وحاولت "نور" محاكاة زوجها على المعتوى الشخصي أيضا، وقالت إن كلمة الموذج الحكم" لا تكفى هذا، وأضافت قائلة: "أن أحد الأشياء التي لم يفهمها الناساس جيدا عن زوجي هو أهمية إيمانه الديني، فخلال حياته، وبالرغم من الكثسير من الاحباطات وعمليات الخداع العياسي والشخصي القاسية حافظ على إيمانه وتفاؤله وثقته في الناس".

وعندما تنظر إلى يديها فإنك لا تجد سوى خاتمي النزواج الخاص بها وبزوجها في إحدى اليدين، بينما تجد في الأخرى خاتم ياقوت، كانت قد أهدته "الحسين" في أخر عيد ميلاد له، وقالت "لور" أن لقاءها به جعلها إنسائة أفضل كثيرا كما أن شعورها بأنها محظوظة أبقى على معوياتها عالية.

ويحلو للملكة "تور" التي نشأت في الولايات المتحدة أن تصف نفسها بأنها محارب قديم في حركة الحقوق المدنية، وتصر على أنها لم تتغير نهائيا منذ تلك الأيام، لكنها تعترف بأن صورتها أمام الناس كامرأة خاضعة لزوجها لا تعكس دائما الحقيقة الخاصة لما يجرى وراء أبواب مغلقة.

فحتى مع زوجها: تحلت الملكة بقدرة هائلة على ضبط النفس وقالت معلقه على ذلك، "بالنسبة لكلينا، لم يكن من طبعنا أن نتقاسم مشكلاتنا، فكلانا نشأ متعهودا على أن يكون مستقلاً عاطفياً في سن مبكرة جدا وأن يتولى العناية بنفسه في أجواء عائلية معقدة، لقد وقعت في حب زوجي طوال ٢٠ عاماً وازداد حبى له مع الأيام.

وفى نهاية مطافهما معا، أصبح كل منهما صورة الآخر، وفى حيسن تعتسبر الملكة "تور" للملك الرلحل "حسين" أفضل أصدقائها، فأنها لم تطلعه على كل شسئ، وقالت: لقد أبلغته بأقل قدر ممكن من الأمور التي كان من الممكن أن تزعجه، فقسد كان بحاجة إلى أن أساعده في التخفيف من العبء الثقيل الذي يحمله على كاهله لا

أن أضيف إلى عبئه مشاعر الإحباط أو الآلام التي أعانيها، وقد حاولت أن أقدم لــه للدعم والمساندة وحرصت على التعامل مع كل ما يزعجني اعتمادا على نفسي". مع وافر تعياتي وتمنياتي الطبية .. وإلى اللقاء في الجزء الثاني من هذا الكتاب قريبا إن شاء الله.

عد المنعم حمزة محمود

+++

# المراجع والمصادر

| اسم المؤلف / الكاتــــب                                | اسم المرجع أو الكتاب                           | ٩  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| العديد / فريــــــــدون (كانب فرنسي)                   | مهنتی کمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | ١  |
| تألیف / جیمس اللت (کاتب الجایزی )                      | الحسين سيرة ذاتيـــــــة                       | Y  |
| حسن محمد الزينــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | الحسين ملك يصنع التاريسخ                       | ٣  |
|                                                        | (جزء اول ) ٠                                   |    |
| حسن محمد الزيد                                         | الحسين ملك يصنع                                | ٤  |
| ,                                                      | التاريــــخ (جزء ثاني) ٠                       |    |
| فوزات هلال الطعلاى                                     | الهاشميون في القرن العشريــن ٠                 | 0  |
| د. اور اهیم العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | الموضوعة الهاشمية في القرن                     | ٦  |
|                                                        | العشرين ٠                                      |    |
| لكرم لبو للراغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | شبل قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | Y  |
| نصری حسین کســـــاب                                    | نجم بنی هاشـــــــم                            | ٨  |
| لحد للحـــــم                                          | هذا هو الحسين ياولــــدى                       | 9  |
|                                                        | رثاء لرحيل الصــــــن                          | 1. |
| د، محمد سلامه النحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فلسطين                                         | 11 |
| د، مصود فـــــوزی                                      | حرب المسويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 17 |
| عبدالله لمــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | عدالناصر كيف حكم مصــــر                       | 15 |
| محمد حسنون هرک                                         |                                                | 18 |
|                                                        | واسرائيل (الكتاب للثانى).                      |    |
| حمد حسلین میک                                          | المفاوضات العسرية بيسن العسرب                  | 10 |
|                                                        | واسرائيل الكتاب الثالث .                       |    |
| حمد حسلین هیک                                          | حرب الخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | 17 |

## تابع المراجع

| اسم المؤلف / الكاتـــــب                           | اسم المرجع أو الكتاب                                        | ٩  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| مصود فـــــوزى                                     | الوزير الذي قـــــــال لا                                   | 17 |
| لمين المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | أزمة للديموقر لطية والســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 14 |
| سلامه حدد سلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وجهات نظر في الثقافة والمسلمسة                              | 19 |
|                                                    | بعض المقالات الصحفية التي غطت                               | ٧. |
|                                                    | حنث وفاة الملك حسين                                         |    |
| محمد حسنین هرک                                     | كتاب العروش والجيـــــــــــوش                              | 41 |
| مرسيسي عطا الليسية                                 | مقالة أوسلو بجريدة الأهسرام عسام                            | 77 |
|                                                    | ۱۹۹۹م                                                       |    |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

حقوق الطبع والنشر والتوزيع داخل وخارج مصر محفوظة الميد / عبدالمنعم حمزه محمود ومن يخالف ذلك يتعرض الأحكام القانون المصرى والدولى •

رقم الايداع بدار الكتب ٩٩/٨٢٢١ بتاريخ ١٨/٥/٩٩٩ م ترقيم دولي 9509 5515 977 I.S.BN

إعداد وتقديم / عبدالمنعم حمزه محمود تليفون ( ١٥٩ ، ١٢٣٤٢ ، مصر) مشروع ٧٧٧ شارع النزهة عمارة ٤ – مدينة نصر القاهرة

الناشر / عبدالمنعم حمزه محمود بالتعاون مع مركز الكتاب العلمى تليفون ( ١٥٩ - ١٢٣٤٢ - مصر)

الطباعة والتغليف بمطبعة نيوسافوى ( ٨ شارع عبدالحميد سعيد " النمر سابقا " ) القاهرة تليفون ( ٩٦٨ ، ٩٢٥ ) ( تم بحمد الله وعونه)



#### عبد المنعم حمزة محمود

تاريخ الميلاد : ١٩٥٠/٧/٩ المنوف ية

الوظيف . فابط بالقوات المسلحة سابقا

العالة الاجتماعية متروج وله ابنتان

#### نبحة كانسة :

- بكالوريوس العالوم العالم ١٩٧٠.
- بكالوريوس تجارة ، إدارة أعسال ، من جسام علة القساهرة عسام ١٩٨٤ .
- خدم بالقوات المسلحة لمدة ٣٠ عام ( منهم ٢٢ عاما ) بادارة المخابرات الحربية من عام ١٩٧٦ ١٩٩٨ م
- اشترك في حرب أكتوبر ٧٣ وحصل على نوط الشجاعة العسكرية من الطبقة الأولى وميدالية جرحى الحرب في معارك أكتوبر ١٩٧٣م.
- عين مساعدا للملحق العسكرى بسفارة جمه ورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية عامى ١٩٨٨، ٨٧.